

للإمام الحافظ أبى محمد الحسن الخلال البغدادي المتوفى س<sup>9</sup>ساع ه

المام شيخ الإسلام أبي الفضل أحمين على بن مجالعسقلالحف المتوفى و معلى بن مجالعسقلالولى المتوفى و معلى بن مجالولى المتوفى و معلى بن مجالعسقلالولى المتوفى و معلى بن مجالولى المتوفى و معلى المتوفى و معلى بن مجالولى المتوفى و معلى و معلى المتوفى و معلى و معلى و معلى و معلى و معلى

حقة ه وعلق عليه: ارشادُ الحق الأشريُ ارشادُ الحق الأشريُ اد ارق العمل م الأشري في المارة المعالمة المارة المعالمة المارة المعالمة المارة المعالمة المارة المعالمة المارة المعالمة المارة ال



للإمام الحافظ أبى محدّ الحسن الحسن الخلال البعدادي المتوفى روسع ه

#### جميع الحقوق محفوظة

اسم الكتاب:

فضائل شهر رجب ، تبيين العجب بما ورد في فضل رجب الناشر :

إدارة العلوم الأثرية (فيصل آباد) باكستان الطبعة الأولى:

11...

تاريخ الطبع:

رجب ١٤١٥هـ ديسمبر ١٩٩٤م.

الورقة الأولى من المخطوط الورقة الأخيرة من المخطوط

# النالخالخالي

#### تقديم

حمد لله واصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

المعلى على أهل العلم ومحبي السنة النبوية المطهرة أن العدرة الأثرية قد تشرفت منذ تأسيسها بطبع عدد من محب السنة النبوية الشريفة بعد تحقيقها والتعليق عليها منها.

- (١) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام المحدث حافظ ابي الفرج ابن الجوزي رحمه الله.
- (٢) المسند للإمام شيخ الإسلام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي وقد طبع في مكتبة دار القبلة بجده.
  - (٣) المعجم للإمام شيخ الإسلام أبي يعلى الموصلي أيضًا.
- (٤) جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين للأستاذ العلامة السيد أبي محمد بديع الدين الراشدي السندي حفظه الله.

- (٥) اعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفحر للمحدث الكبير الشيخ شمس الحق الديانوي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داؤد.
- (٦) المقالة الحسني في سنية المصافحة باليد اليمنى لمحدث الهند الشيخ عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي.
  - (٧) أحكام الجنائز بالأردية وكذا ما بعده من الكتب.
    - (٨). الإمام الدار قطني.
      - (٩) عدالة الصحابة.
    - (١٠) كتابة الحديث حتى عصر التابعين.
      - (١١) الحديث الموضوع ومراجعه.
        - (١٢) الناسخ والمنسوخ.
  - (١٣) توضيح الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام.
    - (١٤) الصحاح الستة ومؤلفوها.
- (١٥) جهود علماء الحديث لنشر السنة في شبه القارة الهند.
  - (١٦) أسباب انحتلاف الفقهاء.

- (۱۷) صلاة النبي رَبِيَّالِيْقِ .
- (١٨) أحاديث الهداية في ميزان العدل.
  - (١٩) لماذا يعتبر القاديانيون كفارًا؟.
- (٢٠) مولانا سرفراز صفدر في ضوء تصانيفه.
- (٢١) سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
  - (٢٢) الأضحية وبرويز.

والآن تتشرف الإدارة بتقديم كتاب "فضائل شهر رحب" للإمام أبي محمد الخلال و"تبيين العجب بما ورد في فضل رجب" للإمام الهمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في طبعة متازة إن شاء الله.

وجدير بالذكر بأن إدارة العلوم الأثرية هي مؤسسة علمية أسسها الشيخ المحدث الأستاذ محمد عبد الله الفيصل آبادي، والداعي الكبير الشيخ محمد رفيق مدنبوري والشيخ الفاضل لأستاذ محمد إسحاق جيمة تغمدهم الله برحمته وطيب الله ثراهم وهم الذين عزموا تبليغ رسالة الله الخالدة كمنهج السلف رحمهم الله تعالى، فأنشأوا مركزًا علميًا لخدمت الحديث النبوي

الشريف في محال التحقيق والتنقيح والنشر والتوزيع والحمد لله على ذلك أنها تطورت يومًا وليلاً حتى أصبحت كشجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء،

فهؤلاء المشائخ الذين قضوا نحبهم وارتحلوا إلى رحمة الله عز وجل واحدا بعد واحد.

#### جرت الرياح ما لا تشتهي السفن

لا سيما الأستاذ المحدث محمد إسحاق جيمة رحمه الله عند ما تخلى عن الدنيا جعلني أتحمل هذه المسئولية العظيمة، وقد وقع هذا العبأ الكبير على عواتقي الضئيلة اليتي لم يكن في استطاعتي أن أتحمله الا بتوفيق الله ومنه.

فأسأل الله العلى القدير أن أؤدي ما حملت بارواء العطشان بفضل عون المنان وأن يجعلنا مستمرين ثابتين على الحق القويم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وان يجعل هذا العمل صدقة مستمرة لمؤسسيها ومسانديها إنه سميع محيب.

وصلى الله على نينا محمد وصحبه وسلم. آمين

إرشل الحق الأثري

## كلمة المحقّق

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من له، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد فأعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَمْ آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُواْتُنَّ إِلاًّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \* يَآ أَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُواْ اللَّهُ الَّذِيْ تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا \* يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَ الْكُمْ ويَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ فإن هذه الرسالة "فضائل شهر رجب، للإمام الحافظ أي عمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي الخلال

البغدادي رسالة مؤجزة في هذه المسئلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ا للهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦] وقد خص الله عز وجل بالنهي في هذه الأشهر ليبين لنا تميزها لعظم حرمتها وتاكيد أمرها بالنهي عن الظلم فيها على غيرها من الشهور، وإن كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور، وقد قال رسول الله ﷺ في خطبته في حجمة الوداع كما رواه عنه ﷺ أبو بكرة رضى الله عنه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذوالحجة والمحـرم ورجـب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أخرجه الشيخان وغيرهما. وإنما أضاف إلى مضر ليسين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادي وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب هـو شهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان. فبين رسول الله عَلَيْلِيْ انه رجب مضر لا رجب ربيعة.

وقد جمع بعض العلماء في فضائل شهر رجب منها هذه الرسالة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال البغدادي، ومن أحسنها "تبيين العجب عما ورد في فضل وجب" للإمام شيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي فين حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى ٢٥٨. وقد طبع بأول مرة في حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى ٢٥٨. وقد طبع بأول مرة في ١٣٥١ه عطبعة المعاهد القاهرة بمصر بتصحيح الشيخ عبد ألله بن محمد بن الصديق المغربي الحسني أحد علماء الأزهر، قأردنا أن نطبع "تبيين العجب" معه لتمام البحث وإتمام الفائدة مع تخريج أحاديثه ووضع فهارسه بعون الله سبحانه وتعالى.

## ترجمة الإمام أبي محمد الخلال

هو الإمام الحافظ المحود محدث العراق أبو محمد الحسن بن على طالب محمد بن الحسن بسن على الخلال البغدادي ولد في

صفر غداة يوم السبت من سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة، وعاش سبعًا وثمانين سنة وتوفي في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين واربع مائة ودفن في مقبرة باب حرب وسمع أبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي وأبا سعيد الحرفي وأبا عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن عبيد ابن العسكري وعلى بن محمد بن لؤلؤ وأبا حفص بن الزيات وأبا الحسين محمد بن المظفر، وأبا الحسن على بن عمر الدار قطني وأبا عمر محمـ د بـن العباس بن حيويه والقاضي أبا الحسن على بن الحسن الجراحي وأبا بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ومحمد بن عبد الله الأبهري وأبا بكر محمد بن إسماعيل بن عباس الوراق وأبا حفص عمر بس أحمد ابن شاهين وأبا العباس عبد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي المقرئ وعبد الله بن أحمد بن عبد الله التمار وغيرهم من الأعيان.

وحدث عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي وجعفر بن احمد السراج والمبارك بن عبد الجبار الصيرفي ومحمد

ين أحمد الصندلي وأبو الفضل بن خيرون وأبو سعد أحمد بن عبد الجبار الصيرفي وعلي بن عبد الواحد الدينوري وآخرون.

قال الخطيب كتبنا عنه وكان ثقة له معرفة وتنبه، وحرج لسند على الصحيحين وجمع أبوابًا وتراجم كشيرة. وقال السمعاني: كان حافظًا جليل القدر واسع الرواية مكثرًا من خديث. وقال محمد بن علي الصوري: ما رأت عيناي بعد عبد لغني بن سعيد أحفظ من أبي محمد الخلال البغدادي. وقال ابن الخوزي: كان ثقة له معرفة وتنبه وجمع وخرج.

## مصنفات الإمام أبي محمد الخلال

(١) المسند على الصحيحين كما ذكره الخطيب.

(٢) الأمالي، ذكره الدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التراث

لعربي (ج١ ص٠٤٨) وقال: نسخته في الظاهرية.

(٣) أخبار الثقلاء، ذكره حاجي خليفة في الكشف (ج١

ص ٢٠٠) وإسماعيل باشا في هدية العارفين (ج١ ص٢٧٥).

(٤) طبقات المعبرين، ذكره إسماعيل باشا أيضًا.

(٥) فضائل شهر رجب، وهو الـذي نحن بصـده بعـون الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه.

#### مصادر الترجمة

السير (ج٧١ ص٩٥) تاريخ بغداد (ج٧ ص٥٤) تذكرة الحفساظ (ج٣ ص٩٠١) العسير (ج٣ ص٩٨) الانساب (ص٣١/٢) شذرات الذهب (ج٣ ص٢٦٢) هدية الانساب (ص٢١٣) شفرات الذهب (ج٣ ص٢٦٢) هدية العارفين (ج١ ص٧٢٥) طبقات الحفاظ (ص٢٢٤) تاريخ التراث العربي (ج١ ص٣٠٩) معجم المؤلفين (ج٣ ص٠٨٠) مرآة الجنان (ج٣ ص٠٦٠) واللباب (ج١ ص٣٠٤) المنتظم رج٥ ص٩٠٩).

#### "وصف نسخة فضائل شهر رجب"

وصل إلينا من هذا الكتاب نسخة واحدة مصورة من مكتبة فضيلة الأستاذ الشيخ أنيس حفظه الله تعالى بالمدينة المنورة وهي حيدة بخط واضح كما تراه في الصورة وهي مكتوبة في

سنة ١٣٥٧ه من نسخة خطية في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة للنورة، وهو ١٦ صفحة، وفي كل صفحة ٢٤ سطرا وفي آخرها سماعات من رواة النسخة. كتبها محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أسد الثقفي القاياتي المصري الشافعي مات سنة ٨٠٨ه.

#### "توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه"

واعلم أن كتاب "فضائل شهر رجب" صحيح النسبة الإمام الخلال رحمه الله ويؤيد ذلك بأمرين.

الأول: صحة أسانيد الكتاب إلى المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

الثاني: ما ذكره المتأخرون من أحاديثه "انظر تخريجه رقم ۲، ۳۰، ۳۸.

#### "رواة الكتاب

أصل نسخة هذا الكتاب كتبت في القرن الثامن بخط محمد بن محمد القاياتي وكتب على الورقة الأولى:

رواية الشيخ أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي عنه رواية الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد الرزاز عنه

رواية الشيخ أبي البركات عبد الله بن الخضر بن الحسين عنه

رواية الشيخ الإمام شرف الدين أبي المظفر محمد بن علوان بن المهاجر الموصلي عنه

رواية الشيخ القاضي فحر الدين إسحاق بن أبي بكر الطبري عنه

رواية الشيخ محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري عنه رواية الشيخ رضي الدين أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إمام المقام الشريف عنه.

رواية الشيخ عفيف الدين عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري النشاوري عنه إجازة،

رواية صاحب الجزء محمد بن محمد بن محمد بن أسعد بن عبد الله في عبد الكريم القاياتي، وقراءة سماعا له وحضورا لولده عبد الله في الثالث من عمره.

ونذكر هنا تراجم رجال الأسناذ على سبيل الإيجازُ.

## "أبو منصور الشيحي"

هو الإمام المحدث الجوال الصدوق أبو منصور عبد المحسن عمد بن علي الشيحي ثم البغدادي الفقيه المالكي النصري ولد سنة ٤٢١ه و توفي سنة ٩٨٤. قال الحافظ إسماعيل بن محمد: شيخ جليل فاضل ثقة. وقال أبو عامر العبدري: كان من أنبل من رأيت وأوثقه. وقال أبو علي بن سكرة: كان فاضلا نبيلا

ثقة. وقال ابن الجوزي: روي عنه الخطيب في تصانيفه فسماه عبد الله وكان يسمى عبد الله وكان ثقة خيرًا دينًا أهدي إليه الخطيب تاريخ بغداد بخطه وقال: لو كان عندي أعز منه لأهديته له.

انظر: السير (ج٩١ ص١٥٢) التذكرة (ج٤ ص١٢٢) المنظم (ج١١ ص١٥٣) شدرات المنتظم (ج١١ ص١٥٣) شدرات الذهب (ج٣ ص٢٩٣) الانساب (ص٣٤٣)

## (٢) أبو منصور الرزاز

هو سعيد بن محمد بن عمر بن الرزاز الشافعي البغدادي شيخ الشافعية ومدرس النظامية ولد سنة ٢٦٤ ه تفقه بالغرالي والكيا الهراسي وأبي بكر الشاشي وسمع من رزق الله التميمي وأبي الفضل ابن حيرون وجماعة وروي عنه السمعاني وغيره ولي تدريس النظامية ثم صرف عنها وعاش حتى صار رئيس الشافعية توفي سنة ٥٣٩

أنظر السير (ج٠٢ ص٦٦) المنتظم (ج١٨ ص٤٠) وشذرات (ج٤ ص٢٢) البداية (ج١٢ ص٢١)

## (٣) أبو البركات الموصلي

هو عبد الله بن الخضر بن الحسين الفقيه الشافعي أبو البركات الموصلي سمع القاضي أبا بكر الأنصاري وأبا منصور، وابن زريق القزاز وجماعة قال السبكي: كان إمامًا مقدمًا مناظرًا زاهدًا متقشفًا مات سنة أربع وسبعين وخمسمائة وقد قارب الثمانين.

أنظر ذيل تاريخ بغداد (ج١٥ ص١٥) طبقات الشافعية نسبكي (ج٤ ص٢٣٤)

## (٤) أبو المطفر الموصلي

هو الإمام شرف الدين محمد بن علوان بن مهاجر أبو سصعر الموصلي ولد سنة اثنين وخمسمائة وتفقه بالموصل على أبي البركات الشيرجي وببغداد على أبي المحاسن، وبرع في المذهب وله تعليقة في الفقه درس بالمدارس التي أنشأها أبوه علوان بالموصل وبمدارس أخرى مات بالموصل سنة خمس عشرة وستمائة.

أنظر طقبات الشافعية للسبكي (ج٥ ص٣٢) التكملة لوفيات النقلة للمنذري (ج٢ ص٤١٩)

#### (٥) فخر الدين الطبري

وهو الشيخ القاضي فخر الدين إسحاق بن أبي بكر محمد بن أبي بكر بن علي بن فارس الطبري و لم أجد ترجمته.

وقال المولى محمد المحبى في خلاصة الأثر (ج٢ ص ٤٦) أن أبا بكر بن محمد سأل الله تعالى أولادا علماء هداة مرضيين فولد له سبعة أولاد وهم محمد وأحمد وعلى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكانوا كلهم فقهاء علماء مدرسين. وفي السماعات مصرح أن إسماعيل وإسحاق ومحمد بنو أبي بكر

وغيرهم سمعوا أيضا من الإمام شرف الدين أبي مظفر محمد بن علوان \_ يوم الأربعاء آخر جمادي الآخرة سنة ثلاث وستمائة بالمسجد الحرام تجاه الكعبة الشريفة.

#### (٦) محب الدين الطبري

هو الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري ثم المكي أحد أعلام المحدثين وفقهاء الشافعية وشيخ الحرم وحافظ الحجاز ولد سنة خمس عشرة وقيل عشر وستمائة وتوفي سنة ٢٦٤ه. وقال الذهبي: وكان إماما صالحا زاهدًا كبير الشان وكان شيخ الشافعية ومحدث الشان وكان شيخ كبير الشان وكان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز، وصنف التصانيف الجيدة أكثر من ثلاثين كتبًا. ليس الحجاز، وضف التصانيف الجيدة أكثر من ثلاثين كتبًا. ليس هذا موضع التفصيل وقد سمع هذا الكتاب من الشيخ القاضي إسحاق في أول يوم من شهر رجب بسنة ٢٣٩ه كما ذكره في السماعات.

أنظر التذكرة (ج٤ ص٤٧٤) طبقات الشافعية (ج٥ ص٨) مرآة الجنان (ج٤ ص٢٢٤) معجم المؤلفين (ج١ ص٩٩)

## (٧) أبو أحمد الطبري محب الدين

هو شيخ الإسلام الإمام العالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الطبري المكي رضي الدين الشافعي ولد سنة ٦٣٦ه وكان صينا منفردًا في الدين والعبادة قل ان ترى العيون مثله مع التواضع والوقار والخير لم يخرج من الحجاز وكان يقول: ما رأيت في عمري يهوديًا ولا نصرانيًا مات سنة وحب سنة ثمان وستين وستمائة بالمدرسة المنصورية بمكة المشرفة بحب الدين في شهر رجب سنة ثمان وستين وستمائة بالمدرسة المنصورية بمكة المشرفة بحاه الكعبة كما في السماعات.

أنظر الدرر الكامنه (ج۱ ص٥٥، ٥٥) البداية (ج١٤ ص١٠٣) شذرات الذهب (ج٦ ص٥٦) مرآة الجنان (ج٤ ص٢٦٧) معجم المؤلفين (ج١ ص٧٩)

#### (٨) شمس الدين النشاوري

هو الشيخ العابد أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النشاوري المكي ولد بمكة سنة ٥٠٧ه سمع من الرضي الطبري صحيح البخاري والثقفيات والأربعين للثقفي والأربعين البلدانية للسلفي وغير ذلك، وحدث بمكة والقاهرة قال الحافظ ابن حجر: هو أول شيخ أعرف أنني سمعت عليه الحديث وذلك في شهر رمضان سنة ٥٧٥ وتوفي سنة ٥٧٥.

أنظر الدرر والكامنة (ج٢ ص٣٠٠، ٣٠١) شذرات الذهب (ج٦ ص٣١٣)

#### محمد القاياتي

عمد بن محمد بن محمد بن أسعد بن عبد الكريم بن سليمان الثقفي القاياتي المصري الشافعي ولد في رحب سنة ٧٢٧ه وسمع من النشاوري والجمال الأميوطي وغيرهما ونسخ بخطه الكثير وحصل محاميع حديثه من مسموعاته مات سنة ٨٠٨ه وقد جاوز الثمانين، وصرح في سماعاته أنه سمعه في الخامس والعشرين من جمادي الأولي سنة ٥٨٧ه

أنظر البدر الطالع (ج٩ ص٢٠١)

#### عملي ومنهجي في التحقيق

(١) تحقيق نص الكتاب على نسخته الوحيدة مع متقارنته إلى الكتب المصنفة المعتبرة.

(٢) تخريج الأحاديث على الكتب المعتمدة.

(٣) تكلمت على كل حديث من حيث الصحة والضعف مع بيان سببه حسب الطاقة.

(٤) وضعت الأرقام في أوائل الحديث وعليها حولت الفهرس لألفاظها.

وفي الختام لا أنسي المشاركة العلمية التي قام بها زميلي فضيلة الاخ الشيخ عبد الحي الأنصاري حفظه الله وهو الذي نسخ الكتاب من النسخة المصورة جزاه الله خير الجزاء واسئل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وأن يتجاوز عما أخطأنا فيه "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" إنك سميع مجيب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.

إرشاد الحق الأيثري.

النجم مرب نيسروأعن بأكرم أخبرنا الشينج العابدا نعرعفيف الدين عبدالله فبالطيخ شمس الدين عجدن جعيد ب سليمان النيسابورى المعروف بالنشاوري المكى قال اخبزا الشيئه كالما العالم رض الدين إى احد ابراهيم بن مجدب إبراهيم الطبرى الكى آمام المقام الشريف اجائرة اذكم يكن سماعا كال أخبرنا الشينج القاض الح جل المام فحرادين اسعاق بنالى بكر المطرى عم أبى برحقالله اجانة واخيرنا شيخي اليحمام بلاوحد العلامة بنية السله تخرالخان عب الدين احد بنعد الله بن عجد بن الى مكر الطبري قراء أله من عليه في عشرة شهر برجب سنة ثمانا وستين وسمالة بالمدرسية المنصورية بمكة المترفة غاه الكعبة المشرفة قاليلخبرناالتامي فخرادين اسعقين إى بكرا لطبرى ساعاعليه في اول يوم منهرجب سنة تسع وثلاثين وستمالة بحق سعاعه على الشيخ الإلمام العالم شرف ندير إن مفضر على بن علوان بن مهاجر الموصلي في آخف حادى الحرى سنة ثلاث وستمائه فالصعدتنا انشيخ لإمام الرخل عيدالدين شرف الوسلام ابواليركان عيد الله فالخضر أن الحسين بعرادته علينا في يوم الاحد الخاس والعشرين من جارى الإخرة سنة ست وخسين وخسمائة قالهانا الشيخ الإمام الاوحدمعين الدياركن الدسلام ابومن ورسعيد إن محد بن الرتراز احسن الله تو فيقله قرآدة عليه في يوم نسبت رابع عشر رجب من سنة لمان وثلاثين وحسمانة قال اى الشيخ ابومنصور عبدالمحسن فن محد بنعلى الده الله نعالى قال فري على الشيخ إلى محد الحسف بن معدبن الحسن الحالال وانامسم قيل له عدتكم آبو مكر عدين اسمعيل بن العباس الوراق وابد حفص عرى اجد المعروف بابن شاهين قالا ساعبدالله بن عد البغوى

معد شا احد ما اراهیم بنشادان ما کبیشون بن موسی لخلال انونصر که علی بن سعید بن قنینه الرملی ما ضمخ بن نشوذ بعن مطرعن شهر ابن حوشب عنا بی صریح قال من صام یوم سبعه وعشری من مرجب کنب الله لا صبام مستین شهرا و هوالیوم الذی هبط فیه جبر لعلیه السلام علی النبی المالی علی الرسالة م

حد سا عبدالله معدالفقیه ا بواحدالزارین کنا به ما معد معد الواحد المحری ما محدین عفان بنایی شیبه کا العلاء بن عمروالحنفی ما خالد ابن حبان الرقی عن فران بن سلیمان عن ای رجادعن یحی بن ای کنیری ای سلیم بن عدالرحن عن جار بن عبدالله عال فال رسول الله صلی الله علیه وسلم من بلخه عن الله شیئ فیه فضیله فاخذ به ایمانا با الله و رجاد فرا به ایمانا با الله دست و ان لم مین کولای ۵

اخه الشيخ او محدالحسن معد بنالحسن الخالال قرارة عليه كا عبالله الم عنمان من محد بنالحسن معرب أحد يه محروم مولى من هاشم الله المعدالله المعرو بنالربيع بن طارق قال رأت أمنة الله وهب ام النه صحابه عمرو بنالربيع بن طارق قال رأت أمنة الله وهب ام النه صحابه عليه رسلم عن مامها يقال لها انك قد حلت بخيرالبرية و سيرالعاني فاذ اولد تيه فسميه محيوا فان اسمه في التوراة عامدا وفي الدنجييل احراو علق عليه هذه التيمة قالت فائتم بن وعد المن محينة من هم مكترب هاهده السخة ، اعيده فالواحد من بنركم له حاسد وكاخلى رئد من نائم اوقاعته من السبيل عائد على العسا رجاهد يا حذ من المراصد من طرق الوارد المحاهم عنه بالمه العلى الرغاى واحفظه بالمد العليا و الكف التي لاترى يد الله فوق اليريم و حجاب الله بالميد العليا و الكف التي لاترى يد الله فوق اليريم و حجاب الله و رن عاد بهم لا نضروه و كا نظر وه في مقعد و لا خام و كاهسير و لا نظر وه في مقعد و لا ناها من المنطوطة و لا نظر وه في مقعد و لا ناها من المنطوطة و لا نظر وه في مقعد و لا ناها من المنطوطة و لا ناها من المنطوطة و المنام ال الله وا خره من المنطوطة و المناه و المن

## النَّالَةُ الْحُدُّ الْحُولُ الْحُدُّ الْحُدُلِ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُولُ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُلُ الْحُدُّ الْحُولُ الْحُولُ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُل

#### رب يسر و أعِن يا كريم

أخبرنا الشيخ العابد المعمر عفيف الدين عبد الله بن الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري المعروف بالنشاوري المكي قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم رضي الدين أبـو أحمد إبراهيم بن محمد الطبري المكي إمام المقام الشريف اجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الشيخ القاضي الأجل الإمام فخر الدين إسحاق بن أبي بكر الطبري عم أبي رحمه الله إجازة، وأخبرنا شيخي الإمام الأوحد العلامة بقية السلف فحر الخلف محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري قراءة مني عليه في عشرة شهر رجب سنة ثمان وستين وستمائة بالمدرسة المنصورية بمكة المشرفة تجاه الكعبة المشرفة قال أحبرنا القاضي فحر الدين إسحق بن أبي بكر الطبري سماعًا عليه في أول يوم من رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة بحق سماعـ ه على الشيخ الإمام العالم شرف الدين أبي المظفر محمد بن علوان بن

مهاجر الموصلي في آخر جمادي الأخرى سنة ثلاث وست مائة قال حدثنا الشيخ الإمام الأجل بحد الدين شرف الإسلام أبو البركات عبد الله بن الحضر بن الحسين بقراءته علينا في يوم الأحد الخامس والعشرين من جمادي الأخرة سنة ست وخمسين وخمسمائة قال أنبأنا الشيخ الإمام الأوحد معين الدين ركن الإسلام أبو منصور سعيد بن محمد بن الرزاز أحسن الله توفيقه قراءة عليه في يوم السبت رابع عشر رجب من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة قال "أبنا(۱)" الشيخ أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي أيده الله تعالى قال قرئ على الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد الحسن بن محمد بن علي أيده الله تعالى قال قرئ على الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد بن علي أيده الله تعالى قال قرئ على الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الحلال وأنا أسمع قيل له:

(١) حدثكم أبو بكر محمد بن إسمعيل بن العباس الوراق وأبو حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين قالا ثنا عبد الله

<sup>(</sup>۱) اختصار من أخبرنا على اصطلاح بعض المحدثين، أنظر فتح المغيث للسخاوي (۲) (ج٣ ص١٠٧).

بن محمد البغوي ثنا "عبيد الله (٢)" بن عمر القواريري ثنا "زائدة (٣)" بن أبي الرقاد قال حدثني زياد النميري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله وسليلة إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان (٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبد الله. وهكذا في التبيين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: زياد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (ج١ ص٥٥١) واليهقي في شعب الإيمان (ج٣ ص٥٧٥) رقم: ٣٨١٥ وفي فضائل الأوقات ص٤٠١ والرافعي في التلوين في أخبار القزوين (ج٣ ص٣٤٠، ٤٤٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١٧٨) رقم: ٢٥٩ كلهم من طريق القواريري به، وتابعه أحمد بن مالك القشيري عند البزار كما في الكشف (ج١ ص٤٢٠، ٤٥٧) ومحمد بن أي بكر عند الطبراني في الدعاء (ج٢ ص٢٢٢، رقم: ٩١١) وابن النحار (ج١ ص٣٥١) والخطيب في الموضح (ج٢ ص٣٧٤) وزاد القواريري: وكان إذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة غراء ويوم أزهر. وقال البزار: زائلة إنما ينكر من حديثه ما ينفرد به، وقال الميشمي في المجمع (ج٢ ص١٦٥): رواه البزار وفيه زائلة بن أي الرقاد قال البخاري: منكر الحديث، وجهله جماعة. وقال في موضع آخر (ج٣ ص٠٤١): رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه زائلة بن أي الرقاد وفيه كلام وقد وثق. قلت: و لم ينسبه إلى زوائد المسند، وزائدة منكر

(۲) حدثنا محمد بن إسمعيل ثنا محمد بن محمد البحاري قدم علينا قال ثنا عبد العزيز بن حاتم البحاري المعدل ثنا الحارث بن المسلم عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله ورمضان (٥).

الحديث كما في التقريب (ص ١٦١) وقال أبو حاتم: يحدث عن ريد المعيري عن انس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد، راجع التهذيب (ج٣ ص ٣٠٠) وزياد بن عبد الله النميري أيضا ضعيف كما في التقريب (ص ٦٦) وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (ص ١١٧) وضعفه وعزاد الخطيب التبريزي في المشكاة (ج١ ص ٤٣٢) للبيهقي في الدعوات الكبير، والسيوطي في الجامع الصغير والمتقي في الكنز للبيهقي وابن عساكر وابن النحار أيضا والنووي في الأذكار لأبي نعيم في الحلية، وابن حجر في تخريجه للطبراني في الملحاء أنظر الفتوحات الربانية (ج٤ ص ٣٣٤) والكنز رقم ٩ ١٨٠٤، والتبين العجب (ص ٨، ٩) وقد رواه الرافعي في التلوين (ج٣ ص ٤٤٤) من طريق أبي منصور الرزاز به.

(ع) في أسناده زياد بن ميمون كذاب وقد اعترف بأني وضعت هذه الأحاديث، ولم أسمع من أنس شيعًا. وقال البحاري: تركوه. راجع اللسان (ج٢ ص٤٩٧) ولم أسمع من أنس عدي (ج٣ ص٤٣٣) والضعفاء الكبير للعقيلي (ج٢ ص٧٧)

(٣) حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال ثنا أبو عثمان "سعيد بن عثمان البيع" قال ثنا الحسن بن الصباح قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا منصور بن زيد (١) الأسدي ثنا موسى بن عمر (١) أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال

والمحروحين (ج١ ص٥٠٥) ومع ذلك فيه محمد بن محمد الجنابي البحاري من رحال اللسان (ج٥ ص٥٥) قال الإمام أبو بكر المقرئ: قلت للجنابي: على من قرأت بالعرق؟ قال: على ابن مجاهد، فقلت له: فقرأت عليه قبل أن يأخذ العصا يده أو بعده قال: كان لا يخرج إلا والعصا يده، فقلت له: يا هذا والله ما حضب ابن مجاهد قط ولا أخذ العصا. ولينظر ترجمة عبد العزيز والحارث.

- (٣) كذا في الأصل، والصواب: سعيد بن محمد البيع، كما في العلل لابن الجوزي (٣) (ج٢ ص٦٤) روي عن ابن شاهين والدار قطبي وغيرهما وهو ثقة كما في تاريخ بغداد (ج٩ ص١٠٦)
- (٧) هكذا في العلل وشعب الإيمان والمجروحين، لكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة منصور بن يزيد، وقال: لا يعرف والخبر باطل. الميزان (ج٤ ص١٨٩) وكذا في ترجمة محمد بن المغيرة (ج٤ ص٢٥) وهكذا في المغني، أعنى: منصور بن يزيد لكن قال الحافظ في التبيين (ص٧): هو وهم إنما هو زيد بفتح الزاي، والله أعلم.

كلًا في الأصل والصواب: موسى بن عمير، ووقع في العلل والشعب: عمران. وقد ذكره ابن حبان في المحروحين (ج٢ ص٢٣٨) في ترجمة موسى بـن عمير العنبري التميمي أبي هارون الكوفي، لكن تعقبه الدار قطني في حاشية المجروحين الطبعة الهندية (ج٢ ص٢٣٧) وقال قد احتلط أبو حاتم هاهنا في موسى بن عمير، وهم ثلاثة اتفقت أسماؤهم وأنسابهم كلهم موسى بن عمير، فأعلاهم سنا وأقلمهم موسى بن عمير العنبري وهو من الثقات، والذي يليه موسى بن عمير الذي يحدث عن أنس بالحديث الذي ذكره أبو حاتم وهو شيخ ضعيف، والثالث موسى بن عمير الجعدي مولى آل جعدة بن هبيرة بن أبي وهنب المخزومي وهو ضعيف وهكذا صرح ابن الجوزي في الضعفاء (ج٣ ص١٤٧، ١٤٨) فقال: موسى بن عمير يروي عن أنس وهو شيخ ضعيف مجهول قالمه الدار قطني، وموسى بن عمير أبر هارون الجعدي مولى آل جعدة بن هبيرة قـال الدار قطني: هو ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف ذاهب الحديث، وقال: وثم آخر يقال له موسى بن عمير العنبري يروى عن علقمة بن واثـل بن حجر حدث عنه وكيع وهو ثقة، هذا هو التحقيق في من اسمه موسى بن عمير وقد خلط أبو حاتم ابن حبان حديث هـ نما في هـ نما انتهى. وهكـ نما فـ رق ينهـ م اللهبي في الميزان (ج٤ ص٢١٥) والمغني (ج٢ ص٦٨٥) وديـوان الضعفاء (ص ۲۱۱) وموسى بن عمير العنبري وموسى بن عمير القرشي أبو هارون من رِجال التهذيب (ج.١٠ ص٣٦٤) وأما موسى بن عميرالذي يروى عن أنس ضعفه المدار قطني وقال اللهبي في الميزان لا يكاد يعرف، وقال الحافظ في اللسان (ج7 ص٦٦): لعله موسى بن عبد الملك بن عمير نسب لجده، وتبعه

رسول الله وَعَلَيْقِيرٌ: إن في الجنة نهرًا يقال له: رجب، من صام من رجب يومًا واحدًا سقاه الله من ذلك النهر (٩).

البجاوي كما في تعليق الميزان، ونور الدين عبرفي تعليقه على المغني، ومحمود إيراهيم في تعليقه على المحروحين. لكنه وهم من الحافظ فإن موسى بـن عمـير يروى عن انس، وأما موسى بن عبد الملك بن عمير فإنه يروى عن أييه عن شيية بن عثمان عن عمه عثمان بن طلحة، كما في المستدرك (ج٣ ص٤٢٩) والميزان (ج٤ ص٢١٣) وضعفه البحاري وأبو حاتم، وقد فرق ينهما ابن الجوزي في الضعفاء (ج٣ ص١٤٧) أيضا وزعم الحافظ في التبيين (ص٦) أن موسى بن عمران هو موسى أبي عمران فصحفه بعض البرواة عن موسى بن عمران ومثل هذا يقع كثيرا. وقال الرافعي في التدوين (ج١ ص١٦٥): رواه على بن الحسين الخواص عن منصور، وقال: ثنا أبو عمران حادم أنس ويمكن أن يكون ابو عمران كنية موسى بن عمران، ورواه محمد بن المغيرة عن منصور فقال: ثنا موسى بن عبد الله سمعت أنس بن مالك، ومنهم من زاد فقال: موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري انتهى قلت: وحديث محمد بس المغيرة عند ابن حبان في المحروحين وفيه موسى بن عمير، ووقع في التبيين (ص٥) موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والله أعلم.

(٩) أحرجه البيهقي في الشعب (ج٣ ص٣٦٨) وفي فضائل الأوقات (ص٩١) من طريق طريق محمد بن مرزوق، وابن حبان في المحروحين (ج٢ ص٢٣٨) من طريق محمد بن المغيرة الشهرزوري كلاهما عن منصور به، والرافعي في التلوين (ج١

(٤) حدثنا ابو العباس عبد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي المقرئ، ثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ثنا شحاع

ص١٦٥) من طريق عثمان بن محمد عن الحسن بن الصباح عن عبيد الله بن عبد الله عن منصور به، وذكره ابن الجوزي في العلل (ج٢ ص٦٤) من طريق عمر بن أحمد به، وقال: لا يصح وفيه بحاهيل لا ندري من هم، قلت: منصور وموسى مجهولان وبقية رجال الخلال ثقات. وعزاه السيوطي في الجسامع للشيرازي في الألقاب وضعفه، وقال الألباني: موضوع كما في ضعيف الحامغ (ج٢ ص١٦٧) ورواه اللهبي في الميزان (ج٤ ص١٨٩) وكلا الحافظ في التبيين (ص٥) باسناده عن البخاري عن محمد بن المغيرة بن بسام عن منصور عن موسى بن عبد الله الأنصاري عن أنس، وقال اللهبي في ترجمة ابن بسام: روي عن منصور بن يزيد وعنمه البحاري باسناد نظيف إلى البحاري وذكر الحديث ثم قال: هذا باطل. وهكذا في المغني (ج٢ ص٦٣٥، ٦٧٥) لكن تعقبه الحافظ في اللسان (ج٥ ص٣٨٦) وقال: هـ و فيما يظهر لي الذي قبله يعني محمد بن المغيرة الشهرزوري وهكنا قاله في التيين (ص٧) ووقع في اللسان: السهروردي، والصواب الشهرزوري كما في الكامل (ج٦ ص٢٢٨٦) والثقات لابن حبان (ج٩ ص٧٠١) والضعفاء لابن الجوزي (ج۲ ص۱۰۱). بن مخلد عن يوسف (۱۰ بن عطية الصفار عن هشاء القردوسي عن أبي هريرة أن رسول الله وَلِيَّالِيَّةُ لَمْ يَتْمَ صُومَ شَهْرٌ بعد شهر رمضان إلا رجب وشعبان (۱۱)

(٥) حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه قال ثنا محمد بن عيسى عن (١٢) محمد بن عيسى عن (١٢) محمد بن عيسى عن (١٢) معمد بن اليسع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:

<sup>(• 1)</sup> في الأصل: شحاع بن محمد بن يوسف، والصواب ما اثبتناه راجع لترجمة و. شجاع بن مخلد تاريخ بغلاد (ج٩ ص٢٥١) والتهذيب (ج٤ ص٣١٣)

<sup>(</sup>١١) أحرجه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف كما في المجمع (٣٦ ص ١٩١) بل قال الحافظ في التقريب (ص ٥٦٨): يوسف بن عطية متروك. وقال النسائي واللولايي واللار قطني أيضا: متروك وزاد النسائي، ليس بثقة:، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن علي: عامة حديثه مما لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: يقلب الأحبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة لا يجوز الاحتجاج به. كما في التهذيب (ج١١ ص ٤١٩) ومع ذلك هشام بن حسان القردوسي من السادسة، وحل رواياته عن التابعين فهو منقطع أيضا.

العام الأصل: بن. والصواب ما أثبتناه.

قال رسول الله وَيَلْظِينُهُ: ومن صام يومًا من شهر حرام كتب الله له بكل يوم شهرًا، ومن صام أيام العشر كان له بكل يوم سنة (۱۳).

(١٣) في الأصل: حسنة. والصواب ما أثبتناه. وفي اسناده إبراهيم بن اليسع وهو إبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث أبو إسماعيل المكي قال البحاري وأبو ابن المديني: ليس بشيء، وقال ابن حبان: روي عن جعفر وهشام مناكير وأوابد تسبق إلى القلب أنه المتعمد لها كما في الميزان (ج١ ص٢٩) واللسان (ج١ ص٥٢) وأخرجه الدار قطني في "حديث أبي عمر ابن حيويه" (ص١٧) المصور، وأخرج الطبراني في الصغير (ج٢ ص٧١) من طريق بحاهد عن ابن عباس طرفه الأول، بلفظ: من صام يومًا من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يومًا، ورواه في الكبير (ج١١ ص٧٢) رقم ١١٠٨١ أيضًا ولفظه: من صام يومًا من المحرم فله بكل يوم ثلاثين حسنة. وفي إسناده الهيشم بن حبيب وقد تفرد به، اتهمه اللهبي بخبر باطل، وذكره ابن حبان في الثقات (ج٧ ص٧٥) وسلام الطويل متروك كما في التقريب (ص٢١٧) وسلام بن سليم ضعيف. وقال الألباني: موضوع راجع سلسلة الضعيفة رقم: ٤١٢،٤١٣. وللطرف الثاني شاهد من حديث جابر عند ابن النجار كما في الكنز (ج٨ ص٥٧٩) رقم: ٢٣٢٦٥، ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي (ج١ ص٥٨) وابن ماجة (ص١٤٥) والبيهقسي في الشعب (ج٣ ص٣٥٦) وفي فضائل الأوقات

(٦) حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق ثنا إسحق بن محمد بن مروان القطان ثنا أبي ثنا حصين بن مخارق عن أبي حمزة الشمالي عن علي بن الحسين عن أبيه قال: قال رسول الله وَيَلَيْنِهُ من أحيا ليلة رجب وصام يومها أطعمه الله من ثمار الجنة، وكساه من خضر الجنة سقاه من الرحيق المحتوم، إلا من فعل ثلاثة، من قتل نفسًا أو سمع مستغيثًا يستغيث با لله بليل أو نهار يا غوثا با لله فلم يغثه، أو شكى إليه أخوه حاجة فلم يفرج عنه الله أله الله فلم يغثه، أو شكى إليه أخوه حاجة فلم يفرج

<sup>(</sup>ص ٢٤٦) والخطيب في تاريخه (ج ١ ص ٢٠٨) والنهيبي في الميزان (ج ٤ ص ٢٠٠) بلفظ ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحج، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، قيام ليلة منها قيام ليلة القدر، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس وسألت محملًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من هذا الوجه مثل هذا قلت: مسعود لبن الحديث كما في التقريب (ص ٢٥٥).

<sup>(18)</sup> رواه ابن الجوزي في الموضوعات (ج٢ ص٢٠٨) من طريق أبي بكر محمد بن عبد الله بن أيوب القطان عن إسحاق بن محمد به. وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به حصين، قال الدار

قطني: يضع الحديث. وذكره السيوطي في السلاليء المصنوعة (ج٢ ص١٧٥ أيضًا وقال: موضوع آفته حصين . ورواه الديلمي (ج٤ ص٢٧٢) رقيم ٦٣٥٢، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (ج٢ ص١٦٤) وعزاه للديلمي. وقال اللهبي في الميزان (ج١ ص٥٥٥): قال الدار قطني: يضع الحديث، وتعل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الحافظ في اللسك (ج٢ ص٣١٩): وهو كما قال، وأخرج الطبراني في للعجم الصغير من طريع حديثًا وقال: كوفي ثقة. وذكره ابن النجاشي في مصنفي الشيعة وقال: تم ضعيف، وقال في الكيني (ج٧ ص٢٨) متهم بالكذب. قلت: وقال الدار قصي في الضعفاء والمتروكين (ص١٧٩): متروك. وقال المامقاني في تنقيح المقالي (ج١ ص٠٥٠، ٣٥١): قال ابن الغضائري: أنه ضعيف ونقل هو عن ابن عقلة: أنه كان يضع الحديث انتهى ولم أحد توثيق الطبراني في المعجم الصغير المطبوعة بالهند ولافي المطبوعة بالمدينة المنورة وأما الحديث الذي أشار إليه الحغظ فهو عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل "الحج أشهر معلومات" قيال: شوال وذو القعدة وذوا الحجة. وقيال الطبرايي (ج١ ص٦٦) لم يروه عن يونس إلا حصين بن مخارق كوفي تفرد به محمد بن ثواب. نعم قبال الهيثمي في المجمع (ج٤ ص٢١٨): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حصين بن مخارق قال الطبراني: كوفي ثقة وضعفه المدار قطيي. وبقية رجاله موثقون وقال (ج٦ ص٣١٨): فيه حصين بن مخارق وهــو ضعيف جلا. ولعله لفظ "ثقة" سقط من المطبوعة والله أعلم.

(٧) حدثنا القاضي أبو الحسن على بن الحسن الجراحي وعمر بن أحمد الواعظ قالا ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثني أحمد بن إسحق الملقب بالحسام (٥١) ثنا إسحق بن زريق الرسعني ثنا إسمعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ثنا مسعر بن كدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَيُنَافِينَهُ : رجب من شهور الحرم وأيامه مكوبة على أبواب السماء السادسة فإذا صام الرجل منه يومًا وجرد (٢١) صومه لتقوى الله نطق الباب و نطق اليوم قالا: يا رب اغفر له،

<sup>(</sup>ع) لم أحد ترجمته، وقال الخطيب في تاريخه في ترجمة أحمد بن عيسى بن السكن (ع) حدث عن هاشم بن القاسم ومحمد بن معدان وإسحاق بن زريق الرسعني ولعله روي عن الرسعني بواسطة أحمد بن إسحاق أيضا والله أعلم.

٠٠) في الكنز جدر، وفي التبيين: جود

وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفرا، قال أو قيل: حدعتت نفسك (۱۷).

(٨) حدثنا أبو بكر محمد بن إسمعيل بن العباس الوراق ملاء قال حدثني أبي ثنا أبو العباس الفضل بن يعقوب الرحمي ثنا داؤد بن المحبر نا سليمان بن الحكم عن العلاء بن بكير من عن

<sup>(</sup>۱۷) ذكره المتقى في الكتر (ج۱۲ ص ۳۱۱) وقال: رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال في فضائل رحب، ورواه الديلمي (ج۲ ص ۲۰ م. ، رقم: ۳۰۹۱) وأبو سعيد الأصبهاني في فضل الصيام كما ذكره الحافظ في تبيين العجب (ص ۱۰ ، ۲۱) وعزاه الشيخ عبد الحق في ما ثبت في السنة (ص ۷۲) لابن شاهين أيضًا وفي اسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي قال الذهبي: مجمع على تركه، روى عن ابن جريج ومسعر بالأبطيل، وقال صالح بن محمد حزرة: كان يضع الحليث. وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه، وقال استعلى عدي: عامة ما يرويه بواطيل، وقال أبو علي النيسابوري والدار قطني والحاكم: كذاب. انظر المسيزان (ج۱ ص ۲۵۲) واللسيان (ج۱ ص ۲۵۱) والكامل (ج۱ ص ۲۹۷) ومع ذلك فيه عطية بن سعد العوفي قال الحافظ في التقريب (ص ۳۱۳): صلوق يخطئ كثيرًا كان شيعًا مدلسًا.

<sup>(1</sup>۸) وفي التبيين: العلاء بن حالد والصواب: العلاء بن كثير كما سيأتي إن شاء الله.

مكحول أن رجلا سأل أبا الدرداء عن صيام رجب فقال: سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه في جاهليتها، وما زاده الإسلام إلا فضلاً وتعظيمًا، فمن صام فيه يومًا تطوعًا يحتسب به ثواب الله عز وجل ويتغي به وجهه مخلصًا أطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه بابًا من أبواب جهنم ولو أعطى ملء الأرض ذهبًا ما كان ذلك جزاء له، ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون يوم الحساب، وله إذا أمسى عشر دعوات مستجابات فإن دعا بشيء في عاجل الدنيا أعطيه وإلا ادخر له من الخير أفضل دعاء دعا به داع من أولياء الله عز وجل وأحبائه وأصفيائه، ومن صام يومين كان له مثـل ذلـك ولـه مـع ذلك ثواب عشرة من الصديقين في عمرهم بالغة أعمارهم ما بنغت، ويشفع في مثل ما يشفعون فيه، ويكون في زمرتهم حتى يدخل الجنة معهم ويكون من رفقائهم، ومن صام ثلاثة أيام كان له مثل ذلك، وقال الله له عند إفطاره: لقد وجب حق عبدي هذا ووجبت له محبتي وولايتي أشهدكم يا ملائكتي إنبي قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام أربعة أياء كان له مثل ذلك ومثل ثواب أولى الألباب التوّابين ويعطى كتابه في أول الفائزين، ومن صام خمسة أيام كان مثل ذلك ويبعث يوم القيمة ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويكتب له عدد رما عالج حسنات ويدخل الجنة ويقال له تمن على الله ما شئت. ومن صام ستة أيام كان له مثل ذلك ويعطى سوى ذلك نورًا يستضيء به أهل الجمع يوم القيمة ويبعث في الآمنين حتى يمر على الصراط بغير حساب ويعافي من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ويقبل الله عليه بوجهه إذا لقيه يوم القيمة، ومن صاء سبعة أيام كان له مثل ذلك، وتغلق عنه سبعة أبواب الجحيم وحرمه الله على النار وأوجب له الجنة يتبوأ منها حيث يشاء، ومن صام ثمانية أيام كان له مثل ذلك وفتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ومن صام تسعة أيام كان له مثل ذلك ورفع كتابه في عليين ويبعث يوم القيمـة في الآمنـين ويخرج مـن قبره ووجهه نور يتلألأ يشرق لأهل الجمع، يقولون هذا نبي مصطفى، وأن(١٩) أدنى ما يعطى أنه يدخل الجنة بغير حساب، ومن صام عشرة أيام فبخ بخ بح له مثل ذلك وعشرة أضعاف وهو ممن يبدل الله سيئاته حسنات ويكون من المقربين القوامين لله بالقسط وكمن عبد ألف سنة صائمًا قائمًا صابرًا محتسبًا، ومن صام عشرين يومًا كان له مثل ذلك وعشرون ضعفا وممن يزاحم إبراهيم خليل الله في قبته ويشفع في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل الخطايا والذنوب، ومن صام ثلاثين يومًا كان لـ ه مثل ذلك وثلاثون ضعفًا ونادي مناد من السماء أبشريا ولي ا لله بالكرامة العظمي النظر إلى وجه الله الكريم في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، طوبي لك طوبي لك طوبي لك ثلاث مرات غداً إذا كشف الغطاء فأفضيت إلى حسيم ثواب ربك، فإذا نزل به الموت سقاه الله عند خروج نفسه شربة من حياض الفردوس ويهون عليه سكرة الموت حتى ما يجد للموت ألَّا فيظل في قبره ريانًا ويخرج

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: أنه.

من قبره ريانًا حتى يرده حوض محمد وكيليا فإذا خرج من قبره يلقاه سبعون ألف ملك معهم نجائب من الدر والياقوت ومعهم طرائف الحلي والحلل فيقولون له: يا ولي الله المنجأ إلى ربك الذي أظميت له نهارك وانحلت له حسمك، فهو أول الناس دخولا جنات عدن يوم القيمة مع الفائزين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم، قال فإن كان له في كل يوم يصومه صدقة على قدر قوته يتصدق بها فهيهات هيهات هيهات ثلاثًا لو اجتمع جميع الخلائق على أن يقدروا قدر ما أعطي ذلك العبد من الثواب ما بلغوا معشار العشر مما أعطى ذلك العبد من الثواب ما بلغوا معشار العشر مما أعطى ذلك العبد من الثواب ما بلغوا معشار العشر مما

<sup>(</sup>۲۰) رواه الحافظ في تبيين العجب (ص۲۰، ۲۰) من طريقه عن أبي الحسن بن الجندي نا أبو علي إسماعيل بن العبلس الوراق به، وقال: هذا حديث موضوع ظهر الوضع قبح الله من وضعه فوا الله لقد قف شعري من قراءته في حال كتابته، قبح الله من وضعه ما أجرأه على الله وعلى رسوله، والمتهم به عندي داؤد بن المحبر أو العلاء بن حالد كلاهما قد كذب، ومكحول لم يدرك أبا الدرداء، ولا والله ما حدث به مكحول قط، وقد رواه عبد العزيز بن أحمد

الكسائي بطوله في كتاب فضائل شهر رجب لـه من طريق الحارث بن ابي أسامة عن داؤد بن المحبر انتهي. قلت: داؤد بن المحبر متروك وأكثر كتاب العقل المني صنفه موضوعات كما في التقريب (ص٤٩) وأما العلاء بن حالد فلظهر أنه القرشي الواسطي البصري قال في التقريب (ص٥٠٥): ضعيف رماد أبو سلمة بالكذب، وتناقض فيه ابن حبان، لكن الصواب عندي أنه العلاء بن كثير الليثي الدمشقي وقد روي عن مكحول وعنه سليمان بن الحكم وغيره وهو متروك رماه ابن حبان بالوضع كما في التقريب (ص٤٠٦) وقـد قـال ابن عدي: وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسبخ كلها غير محفوظة وهو منكر الحديث راجع الكامل (ج٥ ص١٨٦٢) والتهذيب (ج٨ ص ١٩١) والمحروحين (ج١ ص١٨٢) ومع ذلك فيه سليمان بن الحكم بن عوانة قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة عليه وأسقطوه كما في اللسان (ج٣ ص٨٢) والميزان (ج٢ ص ١٩٩) ثم رأيت السيوطي ذكره في ذيل اللآلئ (ص١١٧) وعزاه لابن شهين في الترغيب، عن محمد بن إسماعيل به بهذا الإسناد وقال: هذا الإسناد صمات بعضها فوق بعض داؤد كذاب وضاع وهو المتهم به، وسليمان بن حكم ضعفوه والعلاء بن كثير قال اللهبي: محمع على ضعفه. وذكره عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة (ج٢ ص١٦٣) وقال: أورده الحافظ ابن حجر في تبيين العجب، ثم ذكر كلامه، ثم قال: وبين الحافظ ابن حجر والسيوطي مخالفة في وللد العلاء فقال ابن حجر: ابن خالد ، وقال السيوطي: ابن كثير فليحرر وا لله تعالى أعلم. قلت: والصواب ابن كثير كما ذكرنا

(٩) حدثنا أبو بكر (٢١) أحمد بن جعفر بن حمدان (٢٦) بن مالك القطيعي ثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن حماد ثنا كهمس بن الحسن عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر يعجبه أن يعتمر في رجب شهر حرام بين ظهراني السنة (٢٣).

(١٠) حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله التمار ثنا عمد بن عبد الله الطلالا ينوسي أبو بكر الصيدلاني ثنا أبو حمد بن عبد الله الطلالا ينوسي أبو بكر الصيدلاني ثنا أبو عبد حعفر محمد بن أبي سليم المقرئ ثنا محمد بن بشر ثنا أبو عبد الله العسقلاني عن حمران بن أبان مولى عثمان عن عكرمة عن الله العسقلاني عن حمران بن أبان مولى عثمان عن عكرمة عن ابني عن النبي وكلياته قال: صوم أول يوم من رجب

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: أبو بكرة.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: أحمد. والصواب ما أثبتناه راجع تاريخ بغداد (ج٤ ص٧٣) والسير (ج٢١ ص١٦).

<sup>(</sup>٢٣) رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر وأخرج ابن أبي شيبة (ج١/٤) ص٠١٥) باسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر عام القتال في شوال ورجب. وقد روي ذلك عن عمر وعثمان وعائشة والأسود وقاسم أيضا.

كفارة ثلاث سنين، والثاني كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة، م كل يوم شهر (٢١).

نعرف بابن البواب ثنا القاسم بن أحمد بن العباس الشامي قال غروف بابن البواب ثنا القاسم بن أحمد بن العباس الشامي قال ثنا على بن الحسن بن مساور ثنا أبو خيثمة قال: ثنا عبد الغفور أو الصباح (٥٠) ثنا عبد العزيز بن سعيد الشامي عن أبيه قال: قال سول الله ويكانية ورجب شهر الله الأصم، من صام يوماً من رجب على الله عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام شبعة أبام من رجب غلق الله عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام عشرة أبام من رجب فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام عشرة أبام من رجب

٣٤) في إسناده محمد بن عبد الله وفوقه إلى العسقلاني لم أعرفهم، وذكره المتقـي في الكنز (ج٨ ص٧٧٥) وقال: رواه أبو محمد الحلال في فضائل رجب.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: عبد الغفور الصباح. والصواب ما أثبتاه.

<sup>(</sup>٢٦) في المراجع: سنة.

نادى مناد من السماء قد غفر الله لك فاستأنف عملك، ومن زاد زاده الله(٢٧)\_

(٢٧) في إسناده عبد الغفور أبو الصباح الأنصاري الواسطي قال ابن معين: ليس حديثه بشيىء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه، وقال أبن عدي: ضعيف منكر الحديث، وقال مسلم والنسائي: متروك. انظر الميزان (ج٢ ص٦٤٨) واللسان (ج٤ ص٤٣) والمحروحين (ج٢ ص١٤٨) والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ٢٩٧) والكامل لابن عدي (ج٥ ص١٩٦٦) والكني لمسلم (ج١ ص٤٤٧) وأما عبد العزيز بن سعيد، فزعم ابن حبان أنه عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي كما في الثقات (ج٥ ص١٢٥) و لم أجد ترجمته فيما سواه، وقد ناقض ابن حبان فذكر سعيد بن سعد بن عبادة في الصحابة (ج٣ ص١٥٦) وفي التابعين (ج٤ ص٢٧٧) أيضًا وذكر الحافظ سعيد الشامي في الصحابة (ج٣ ص١٠٣) وذكره في الكني أبو عبد العزيز (ج٧ ص٢٦) أيضًا وكذا الحزري في أسد الغابة (ج٥ ص٧٤٧) وقبلهما ابن أبيي عاصم في الأحاد والشاني (ج٥ ص٢٢٧) والله أعلم، ولم أحد ترجمة القاسم وعلى بن الحسين أيضًا، وأحرج الطبراني أتم منه كما في المجمع (ج٣ ص١٨٨، ١٩١) وقال الهيثمي: فيه عبد الغفور وهو مروك. وذكره المتقى في الكنز (ج١٢ ص٢١١، ٣١٢) رقم: ١٦٨ ٥ ١ ١٣٠ أيضًا لكنه قال: عن سعيد بن أبي راشد. والله أعلم. وأخرج البيهقسي في الشعب (ج٣ ص٣٦٨) وفي فضائل الأوقات (ص٩٣) من طريق عثمانًا

التمار ثنا نصر بن ببرويه بن جوانويه (٢٨) الشيرازي ثنا إسمعيل بن التمار ثنا نصر بن ببرويه بن جوانويه (٢٨) الشيرازي ثنا إسمعيل بن أبي الحارث ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا عبد الله (٢٩) بن النصر عن أبيه عن قيس بن عباد في قوله عز وجل ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُواً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُواً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بن مطر عن عبد الغفور عن عبد العزيز بن سعيد عن أنس أتم منه، وذكره المتقي في الكنز (ج٨ ص٧٨) واللآلسئ (ج٢ ص١٦).
ص١١١) وتنريه الشريعة (ج٢ ص٩٥١).

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: نصر بن تيرويه بسن خراشة، والصواب ما أثبتناه وهو ثقة راجع لترجمته البغدادي (ج١٦ ص١٩٦) والأكفال (ج١ ص١٨١) والمشتبه للذهبي (ج١ ص١٩٩).

<sup>(</sup>٢٩) كنا في الأصل: ولعل الصواب عبيد الله.

وعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فِهِ، [الرعد: ٣٩] ونسيت ما في ذي القعدة (٣٠).

(۱۳) حدثنا محمد بن إسمعيل بن العباس الوراق ثنا علي بن محمد الواعظ ثنا أبو رفاعة عمارة بن وثيمة ثنا أحمد بن عبد الله البحلي ثنا إبراهيم بن المهلب ثنا أحمد بن عبد الله بن إدريس ثنا عيسي بن يونس عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن يهوديًا أتاه فقال: يا ابن عباس إني أريد أن أسألك عن أشياء إن أنت أحبرتني بتأويلها فأنت ابن عباس، قال: وما هي؟ قال: عن رجب، لم سمى رجب، وعن شعبان، لم سمى شعبان؟ قال: أما رجب فإنه يترجب فيه حير كثير

<sup>(</sup>٣٠) في إسناده عبد العزيز بن أبان لم أجد من ذكره، وأخرجه البيهقي في الشعب (ح٣ ص ٣٥١) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي نا عبيد الله بن نضر القيسي نا أي عن جدي عن قيس. وفيه نضر بن عبد الله، مستور كما في التقريب (ص ٢٣٥). و بهذا يظهر أن واسطة جد عبيد الله وهو عبد الله بن مطر سقط من الأصل. وله اسناد آخر عند البيهقي وفيه رجل لم يسم وكذا أبوه. والله أعلم.

لشعبان، وسمى أصم لأن الملائكة تصم آذانها لشدة ارتفاع أصواتها بالتسبيح والتقديس (٢١)

(۱٤) حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال ثنا الحسين بن إبراهيم الخلال بواسط ثنا يوسف بن يعقوب بن زياد بن بدينا (٣٢) ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن موسى ثنا مسلمة بن راشد عن راشد أبي محمد الحماني عن أنس بن

<sup>(</sup>٣١) في اسناده محمد بن السائب الكلبي وقال الكلبي: ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عبلس فهو كذب فلا ترووه، قال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه هو ذاهب الحديث لا يشتغل به، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الحاكم أبو أحمد وعلي بن الجنيد والدار قطني: متروك، وقال الحاكم أبو عبد الله: روي عن أبي صالح أحاديث موضوعة، وقال الجوزجاني: كذاب ساقط، وقال ابن حبان، وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، وقال ليث بن ابي سليم: كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي والآخر السدي كما في التهذيب (ج٩ ص١٧٨، ١٧٩) والميزان (ح٣ ص٥٥) وقال الحافظ في التقريب (ص٤٤): متهم بالكذب ورمى بالرفض. ومع ذلك في إسناده أبو رفاعة وشيخه أحمد، وشيخ شيخه ابن المهلب، وكذا أحمد بن عبد الله لم أحد تراجمهم.

<sup>(</sup>٣٢) كنا في الأصل.

(٣٣) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في أحبار اصبهان (ج١ ص٢٨٤) والخطيب في الموضح (ج١ ص١١٧) والبيهقسي في فضائل الأوقسات (ص٥٣٨) والأزدي في الضعفاء كما في المغنى للعراقي على الأحياء (ج١ ص٢٤٤) وتمام في فوائله (ص٤١ق) والديلمسي (ج٤ ص٦٦) وذكره ابن الجيوزي في العليل (ج٢ ص٦٢، ٦٤) والسيخاوي في الجواهير المكللية (ص٩٠١ق) ومحمد عبد الباقي في المناهل السلسلة (ص١٧٢) والسيوطي في الجامع الصغير (ج٢ ص١٧٣) و المتقى في الكنز (ج٨ ص٥٧٣) وأشار إليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ج٤ ق١ ص٢٦٩) وقال الحافظ في التبيين (ص٥): في سنده ضعفاء ومجاهيل ورمز السيوطي لتحسينه، وتعقبة المساوي في الفيض (ج٦ ص١٦٣) وقال: قال الهيثمي: ويعقوب مجهول، ومسلمة إن كان الخشني فهو ضعيف وإن كان غيره فلم أعرفه. قلت: بل صرح الهيثمي في المحمع (ج٣ ص١٩١) أنه ابن راشد الحماني، قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث، وقال الأزدي في الضعفاء: لايحتج به وأورد له هذا الحديث وأبوه راشد بن نجيح أبو محمد الحماني أحرج له إبن ماجة وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ قال ابن الجوزي: إنه بحهول. وليس كما قال فقد روي عنه حماد بن زيد وابن المبارك وأبو نعيم

الفضل برردكين و آحرون انتهى. وقال محمد عبد الباقى: قال محمد عابد: رواه تمام الرازي في فوائله، وعنه الكتاني في مسلسلاته، وخلال في فضل رجب والقاضي ابو المحاسن الروياني وأبو الشيخ في الثواب و البيهقي في الفضائل وغيرهم كأبي القاسم بن عساكر وابن الجوزي في العلل المتناهية وكلهم بلفظ: تسعمائة بتقديم المثناة الفوقانية على السين المهملة، رواه الطبراني في الأوسط وعلى بن أحمد العطار وأبو حفص العتكي بلفظ ستين سنة، وأورد السخاوي غالب طرقه ثم قال: وبالجملة فهو باطل متنا وتسلسلاً فيه غير واحد من المحاهيل، قال ابن الطيب: هذا لا يوجب الحكم عليه بالبطلان بل غايته الضعف كما قاله ابن العربي والكتاني وابن المفضل وغيرهم من الأثمة. قلت: راشد صالح الحديث وابنه مسلمة مضطرب الحديث، ويعقوب عن مسلمة كلاهما مجهولان قاله اللهبي وابن حجر ومن دونه لا يعرف والله أعلم، انتهى كلام محمد عبد الباقي. قلت: ظاهر كلامه أن اللهبي وابن حجر قالا: يعقوب ومسلمة كلاهما مجهولان، لكنه خطئًا بـل قـال اللهبي في الميزان (ج٤ ص ٤٥٥) وتبعه الحافظ في اللسان (ج٦ ص ٣١٠): يعقبوب بن مسعود ويعقوب بن موسى عن مسلمة كلاهما مجهولان، فإنهما قالا يعقوب بن مسعود ويعقوب بن موسى مجهولان لا أن يعقوب ومسلمة مجهولان، وقد ذكره الشيخ نفسه: مسلمة مضطرب الحديث وقال الأزدي: لا يحتج بـ انظر اللسان (ج٦ ص٣٣) والميزان (ج٤ ص١٠٨) وكذلك قول الشيخ محمد عبد الباقي: "ومن دونه لا يعرف" لا يصح لأن محمد بن يحيى هذا هو إبن الضريس الفيدي الكوفي قال أبو حاتم: صدوق كما في الجرح والتعديل (ج٤ ق١

(١٥) حدثنا أبو عمر بن حيويه ثنا محمد بن سليمان ثنا أحمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن اليسع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه عن من صام يومًا من شهر حرام كتب الله له بكل يوم شهرًا، ومن صام أيام العشر كان له بكل يوم حسنة (١٣)

(١٦) حدثنا على بن عمرو بن سهل ثنا منصور بن محمد الوكيل ثنا حماد بن مدرك ثنا عثمان بن عبد الله الشامي ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة قال: قال عبد الله بن

ص ١٢٤) وذكره ابن حبان في الثقات (ج٩ ص١٠٠) وقد روي عنه هذا الحديث غير واحد، فالحمل على يعقوب ومسلمة بن راشد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ج٥ ص ٢١٠) رقم: ٦٦٦٥ وذكره السيوطي بلفظ: سنتين، مكان "ستين سنة" وتبعه للتقي، وفي الديلمي وكذا عند البيهقي سبعمائة سنة، كما عند الحلال ههنا، وذكر محمد عبد البلقي هو عند الحلال بلفظ؛ تسعمائة، ولا يعد أن سبعمائة تصحيف من تسعمائة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: سنة، والصواب ما أثبتناه، وهو مكرر انظر رقم: ٥.

عمر: إنما سمى شهر رمضان لأنه يرض (دم) فيه الذنوب رضًا، وإنما سمى شوال لأنه يشول (٢٠) الذنوب كما تشول الناقة ذنبها، وإنما سمى شعبان لأن الأرزاق تشعب فيه، وإنما سمى رجب لأن الملائكة ترجب فيه بالتسبيح والتحميد والتمحيد للجبار عز وجل، وكان ابن عباس يقول: يوم الفطر يوم الجوائز (٢٧).

وأخرج ابن عساكر طرفه الأول والثناني فقط كما في الكنز (ج٨ص٥٨٥) رقم: ٢٤٢٨٤ والدر للثور (ج١ ص١٨٦) وروي طرفه الأول مرفوعا عبن أنس ورمز لضعفه السيوطي في الجامع (ج١ ص٢٠١) وعزاه لحمد بن منصور

<sup>(</sup>٣٥) كما في الأصل وفي للراجع يومض.

<sup>(</sup>٣٦) وفي الأصل: يشوك،

<sup>(</sup>٣٧) في اسناده عثمان بن عبد الله الشامي، قال ابن علي: يسروي الموضوعات عن التقات، وقال المدار قطني: معزوك الحديث وقال مرة: يضع الأباطيل على الشيوخ التقات، وقال الحاكم: حدث عن مالك والليث وابن فيعة وغيرهم بأحاديث موضوعة، وقال الجوزجاني كذاب يسرق الحديث، كما في الميزان (ج٣ ص٤٢) واللسان (ج٤ ص٤٢) والكامل لابن عدي (ج٥ ص٣٢) والكامل لابن عدي (ج٥ الشامي وين عثمان بن عبد الله الأموي القرشي، وجمعهما الله بي، فأصاب، وفي اسناده منصور بن محمد وحماد بن مدرك لا أعرفهما الله بي، فأصاب،

(۱۷) حدثنا عمر بن أحمد بن هارون المقرئ ثنا أحمد بن الحسن الفقيه ثنا الحسن بن علي ثنا سويد بن سعيد ثنا سلمة بن موسى الأنصاري بالشام عن أبي موسى الهلالي عن حالد بن معدان قال: خمس ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقًا بوعدهن أدخل الله الجنة، أول ليلة من رجب يقوم

والسمعاني وأيي زكريا يحيى بن منلة في أماليها وقال الألباني في ضعيف الجامع (ج٢ ص ٢١): موضوع. وعزاه في اللر المتور (ج١ ص ١٨٦) لابن مردويه والأصبهاني عن عائشة قالت: والأصبهاني في الترغيب. وأحرج ابن مردويه والأصبهاني عن عائشة قالت: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! ما ومضان؟ قال: أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين وغفرها لحم، قيل فشوال، قال: شالت فيه ذنوبهم فلم يتى فيه ذنيب إلا غفره. كما في اللر المشور (ج١ ص ١٨٣).

وأما الطرف الثالث فروي مرفوعا عن أنس عند الرافعي في تاريخه بلفظ: إنما سمى شعبان لأنه يتشعب فيه حير كثير للصائم فيه حتى يدحل الجنة، ورمز السيوطي في الجامع (ج١ ص١٠) لحسنه وقال المناوى: رواه عنه أيضًا أبو الشيخ، لكن قال الألباني في ضعيف الجامع (ج٢ ص٢١٢): موضوع.

ولم أحد طرفه الرابع، وأما طرفه الخامس فرواه ابن عساكر عن ابن عبلس موقوفا كما في الكنز (ج٨ ص٦٤٤).

ليلها ويصوم نهارها، وليلة النصف من شعبان يقوم ليلها ويصوم نهارها، وليلة الأضحى نهارها، وليلة الفطر يقوم ليلها ويفطر نهارها، وليلة الأضحى يقوم ليلها ويفطر نهارها، وليلة عاشوراء يقوم ليلها ويصوم نهارها(٢٨).

(۱۸) حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ثنا حبشون بن موسى الخلال أبو نصر ثنا على بن سعيد بن قتيمة الرملي ثنا

(٣٨) في اسناده حسن بن علي والظاهر أنه ابن محمى بن بهرام أبو علي قال ابن عدي رأيتهم مجمعين على ضعفه، وذكر الذهبي حديثًا من طريقه عن سويد بن سعيد، وقال: هذا حديث منكر جدا أحسب آفته ابن محمى، انظر اللسان (ح٢ ص ٢٦) وقد سقط هذا من لليزان، وأما سويد بن سعيد فهو صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن منا ليس من حديثه كما في التقريب (ص ٢١٦) وأبو موسى الهلالي مجهول قاله أبو حاتم كما في الجرح والتعدييل (ح٤ ق٢ ص ٢٦٨) وقال ابن المدين: لا أعلم روي عنه غير سليمان وذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب (ح٢١ ص ٢٥١) وقال الحافظ في التقريب (ح٢١ ص ٢٥١)

ضمرة بن شوذب (٣٩) عن مطر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل عليه السلام على النبي رسيل المسلام على النبي رسيل المسلام المسلام النبي رسيل المسلام المسلام النبي رسيل المسللة (١٠٠).

<sup>(</sup>٣٩) كذا في الأصل، والصواب ضمرة عن ابن شوذب، وضمرة هو ابن ربيعة ابو عبد الله بن شوذب كما في التهذيب عبد الله الله الملي، روي عبن الثوري وعبد الله بن شوذب كما في التهذيب (ج٤ ص٠٤٥) وعلى بن سعيد الرملي، صدوق روي عبن ضمرة بن ربيعة كما في الميزان وقال الحافظ: هو ابن أبي حملة. انظر اللسان (ج٤ ص٢٢٧، كما في الميزان وقال الحافظ: هو ابن أبي حملة. انظر اللسان (ج٤ ص٢٢٧،

<sup>(20)</sup> في اسناده شهر بن حوشب صلوق كثير الإرسال والأوهام ومطر بين طهمان الوراق صلوق كثير الخطأ وحليثه عن عطاء ضعيف كما في التقريب (ص٥٩٥) ورواه الخطيب في تاريخه (ج٨ص ٢٩٠) من طريق علي بن عسر الحافظ عن حبشون به، وأوله: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبد على فقال ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كت مولاه فعلي مولاه فقال عمر: بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله هو ألوم أكملت لكم فينكم في ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب الخ. وقال: اشتهر هفا الحديث من رواية

(١٩) حدثنا عيد الله بن محمد الفقيه أبو أحمد البزار من كابه ثنا محمد بن عبد الواحد البحري ثنا محمد بن عثمان بن مية ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ثنا خالد بن حيان الرقي عن

حبشون وكان يقال إنه تفرد به، وقد تابعه عليه أحمـد بن عبـد الله بن النيري فرواه عن على بن سعيد، وقال ابن كثير في البداية (ج٧ ص٠٥٠): فيه نكارة من وجوه، منها قوله نزل فيه ﴿ الَّيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنِكُمْ ﴾ وقد ورد مثله من طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضًا، وإنما نـزل ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب، وقال اللهبي، هذا حديث منكر حدا، بل كذب، فقد ثبت في الصحيح ما معناه: أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل سنين شهراً؟ هذا باطل فليتأمل كما في انسان العيون للحلبي (ج٣ ص٣٣٧) وكشف الحفاء (ج٢ ص٣٦٨) وعزاه السيوطي في اللر (ج٢ ص٥٥٩) لابن مردويه وابن عساكر أيضا وضعف اسناده. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهيـــة (ج١ ص٢٢٢) وقال، هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، ومن فوقه إلى أبي هريسرة ضعفاء، ونزول الآية كان يوم عرفة بلا شك، وذكر ذلك في الصحيحين. وقال الحافظ: موقوف ضعيف الإسناد وهو أمثل ما ورد في هذا اللعني. كما في التييين (ص٢٨) وتنزيه الشريعة (ج٢ ص١٦١) وعنزاه لأبسي معناذ الشاة المروزي في حزء، ولعبد العزيز الكتاني في فضائل رحب، وقال أبو الخطاب: هذا حديث لا يصع كما في كتاب الباعث لأبي شامة (ص٢٣٢).

فرات بن سليمان عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الله قال: قال رسول سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عبد الله عبد

<sup>(13)</sup> أخرجه الخطيب في تاريخ بغلاد (ج٨ ص٢٩٦) من طريق حسن بن عرفة عن خالد بن حيان به، وهو عند ابن عرفة في حزئه كما نبه الأستاذ الألباني في سلسلة الضعيفة رقم: ٤٥١ وعزاه لأبي محمد الخلال في "فضائل رجب" وابن طولون في الأربعين أيضًا. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ج١ ص٢٥٨] وقال: لا يصح، أبو جابر البياضي قال يحيى: كذاب، وقال النسائي: متروك الحديث، وكان الشافعي يقول: من حدث عن أبي جابر البياضي يبض الله عينيه. وأقره السيوطي في اللآلئ (ج١ ص٢١٤) وابن عراق في تنزيه الشريط (ج١ ص ٢٦٥) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص٢٨٣)، وزعم الأستا الألباني في الضعيفة (رقم. ٤٥)، تبعًا للقاري في موضوعاته (ص٢٨٨، ٢٣٤ بأن الحافظ ابن حجر قال: لا أصل له، حيث قال بعد حديث: لو حسرا أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، قال ابن حجر العسقلاني: لا أصل له، ونحو من بلغه شيء عن الله فيه فضيلة الخولا يخفي على أحد أن القاري جمع في الموضوعات الأحاديث للشتهرة وتبع فيه السنحاوي بل سلك مسلكه ونح■ نحوه، والقول: ونحوه من بلغه الخ من كلام السيحاوي حيث قبال في المقاصد

الحسن الحسن الشيخ ابو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الحسن الحسن عمد القطان قال ثنا عبد الله بن عثمان بن محمد القطان قال ثنا و الحسن محمد بن أحمديه محروم مولى بني هاشم قال ثنا أحمد و عبد الله القرشي قال: ثنا زكريا بن يحيى الوقار ثنا عمرو بسن السي عليا في المحلة النبي عليا في المحلة في المحلة النبي عليا في المحلة في المحلة العلمين فإذا المحلة العلمين فإذا المحلة العلمين فإذا

(ص ٣٤١) بعد ذكر حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر الخ قال ابن حجر قال ابن تيمية إنه كذب ونحوه قول شيخنا إنه لا أصل له، قلت ونحوه: من بلغه عن الله شيء الخ، وقال (ص ٥٠٥) حديث: من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة الخ، أبو الشيخ في مكارم الأخلاق من جهة بشر بن عبيد حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا، وبشر متروك لكن هو عندنا في جزء الحسن بن عرفة قال حدثني خالد بن حيان الرقي أبو يزيد عن فرات بن مليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي مسلمة عن جابر، وخالد وفرات فيهما مقال، وأبو رجاء لا يعرف الخ، وهكنا قال السخاوي في آخر القول البديع (ص ٢٦٠) و لم يذكر عن الحافظ أنه قال: لا أصل له، وراجع كشف الخفاء (ج٢ ص ١٩٨) أيضًا. والله أعلم وقد أطال الكلام على هذا الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة سنلًا وفقهًا فليراجعه من شاء التفصيل.

ولدتيه (٢٠) فسميه محمدًا فإن اسمه في التوراة حامدًا وفي الإعيل أحمد، وعلقي عليه هذه التميمة. قالت: فانتبهت وعند رئسي صحيفة من ذهب مكتوب بها هذه النسخة: أعينه بالواحد من شركل حاسد، وكل خلق رائد من قائم أو قاعد، عن السيل عاند، على الفساد جاهد، يأخذ بالمراصد من طرق الموارد أنهاهم عنه با لله العلي الأعلى، واحفظه باليد العليا، والكف التي لا ترى يد الله فوق أيديهم، وحجاب الله دون عاديهم، لا يضروه ولا يطروه في مقعد ولا منام ولا مسير ولا مقام أول اليل وآخره (٢٠) -

<sup>(</sup>٤٢) هكذا في الخصائص الكبرى (ج١ ص١٠١).

في اسناده زكريا بن يحيى الوقار قال ابن عدى: يضع الحديث، كذبه صالح جزرة أنظر ترجمته في اللسان (ج٢ ص٤٨٥) والميزان (ج٢ ص٧٧) والكامل (ج٣ ص١٠٠) والضعفاء للعقيلي (ج٢ ص٨٥) ومع ذلك عمرو بن الربع بن طارق من كبار العاشرة، و لم يذكر اسناده ورواه أبو نعيم في الدلائل (ج١ ص٣٣) من حديث بريدة وفي إسناده محمد بن موسى الأنصاري أبو غزية المدني قال البخاري :عنده مناكير، وقال ابن حبان: كنان يسرق الحديث ويروي عن الثقات الموضوعات، واتهمه الدار قطني بالوضع كما في الميزان

تم الجزء والحمد لله رب العللين وصلى الله على سيلنا محمد وآله وصحبه

(ج٤ ص ٤٩) واللسان (ج٥ ص ٣٩٨) وفيه النضر بن سلمة المروزي أيضًا قال ابن علي: كان مقيما بمدينة الرسول عليه السلام ووضع أحاديث، وقال المدار قطني: يتهم بوضع الحديث. راجع اللسان (ج٦ ص ١٦١، ١٦١) وقال الشامي: سنده واه جدا وإنما ذكرته لأنبه عليه بشهرته في كتب المواليد، وروي عن ابن عبلس أيضًا وعزاه السيوطي لأبي نعيم، وقال العراقي: لا أصل لها راجع شرح الزرقاني على المواهب (ج١ ص ١٠٧). ولا يخفي على الطالب بأنه نيس لهذا الحديث مناسبة لهذه الرسالة. وا لله أعلم.

المارات المارا

للإمام شيخ لإسلام أبي لفضل أحرب على بن حجالعسقلا في الليمام شيخ لإسلام أبي لفضل أحرب على بن حجالعسقلا في المتوفى وسما من من المتوفى وسما من المتوفى وسما المتوفى والمتوفى و

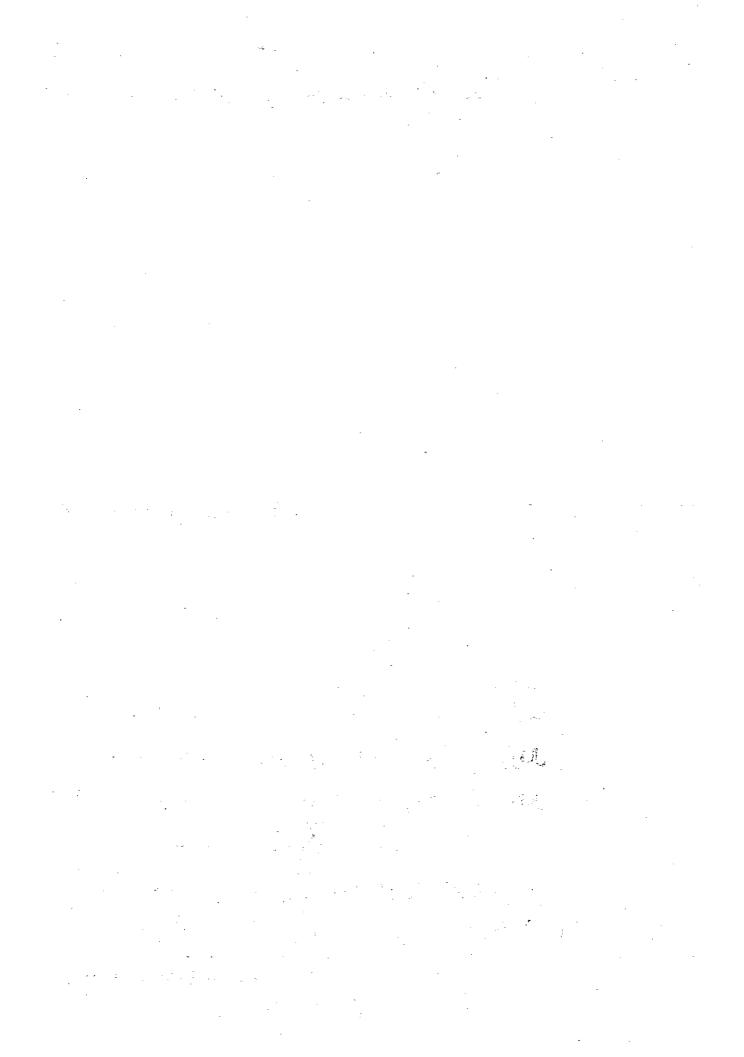

## النَّهُ الْحُدُّ الْحُدُلِ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُلُ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُلُ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُّ الْحُدُلِ الْحُدُّ الْحُدُّ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شاهدت بخط سيدي الأخ في الله تعالى الشيخ شمس الدين السخاوي كان الله له وحدت بخط شيخي شيخ الإسلام حافظ الوقت أبي الفضل أحمد بن الإمام أبي الحسن على بن محمد العسقلاني الأصل المصري الشافعي ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ما نصه

الحمد لله كشيرًا، وأشهد أن الا إله إلا الله وحده الا شريك له وأكبره تكبيرًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، صلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه قديمًا وأحيرًا (أما بعد) فقد تكرر سؤال جماعة من الأخوان في جمع ما ورد في فضائل شهر رجب الفرد وصيامه والصلاة فيه وييان صحيح ذلك من سقيمه فسطرت في هذه الأوراق ما وصلت إليه بحسب العجلة

قال ابن دحية: (۱) رجب جمعه أرجاب ورجبانات وأرجبة وأرجبه وأرجب ورجباني وأرجب وأراجب ورجبابي وأرجب عشر الممالات

هو الشيخ العلامة بحدد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن على ابن دحية الاندلسي ولد سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة أو بعد ذلك، وكان موصوفا بالمعرفة والفضل وبصيرًا بالحديث إلا أنه كان يتهم في الرواية، قال ابس النحار: رأيت الناس بحمعين على كذبه وضعفه وادعائه ما لم يسمعه وكانت أما رات ذلك لائحة على كلامه وفي حركاته وكان القلب يأبي سماع كلامه، قال: وكان حافظًا ماهرًا تمام المعرفية بالنحو واللغية وكثير الوقيعية في السلف أحمق شديد الكبر وخبيث اللسان متهاونا في دينه، توفي ليلة الثلاثاء رابع عشر ريع الأول سنة ثلاث وثلاثين وسب مائة، وله تصانيف منها "العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور" و"أداء ما وحب من بيان وضع الواضعين في رجب" والظاهر أن الإمام المؤلف أخذ كلامه من أحدهما والله أعلم. وراجع لترجمة ابن دحية: السير ج٢٢ ص٣٨٩، وفيات الأعيان ج٣ ص٤٤٨، التذكرة ج٤ ص ١٤٢ البداية ج١٣ ص١٤٤ السان الميزان ج٤ ص٢٩٢، شفرات النعب جه ص١٦٠ معجم المؤلفين (ج٧ ص٢٨٠، ١٨١)، الأعلام (جه ص ٤٤)

<sup>(</sup>۲) وأرجاب ورحوب ورحاب ورجات محركة. كما في القاموس. انظر التاج (ج١ ص٢٦٦)

<sup>(</sup>٣) قال ابن رجب في لطائف المعارف (ص١٢٢) ذكر بعضهم إن الشهر رجب أربعة عشر اسمًا شهر الله، ورجب، ورجب مضر ومنصل الأسنة والأصم،

(الأول) رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم (الثاني) الأصم لأنه ما كان تسمع فيه قعقعة السلاح (الثالث) الأصب لأنهم كانوا يقولون أن الرحمة تصب فيه (الرابع) رجم بالميم لأن الشياطين ترجم فيه (الخامس) الشهر الحرام (السادس) الحرم لأن حرمته قديمة.

(السابع) المقيم لأن حرمته ثابتة (الثامن) المعلى لأنه رفيع عندهم (التاسع) الفرد وهذا اسم شرعي (العاشر) منصل الأسنة ذكره البخاري<sup>(٥)</sup> عن أبي رجاء العطاردي (الحادي عشر)

والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلى، ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبرئ، والأصب، ومنصل الآلة وهي وفرد، وذكر غيره أن له سبعة عشر اسمًا فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة وهي الحربة، ومنزع الأسنة.

<sup>(</sup>٤) قال الرافعي في التدوين (ج١ ص١٦٥): وأظهر ما قيل في اشتقاق رجب أنه من التعظيم، يقال رجبته بالكسر أي هبته وعظمته فهو مرجوب، والترجيب والتعظيم سمى به لأنهم كانوا يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال والجمع أرجاب، وربما ضموا إليه شعبان وسموهما رجين. الخ.

<sup>(</sup>٥) في المغازي في باب وفد بني حنيفة. انظر الفتح (ج٨ ص٩٠، ٩١) وأبو رجاء هو عمران بن ملحان مخضرم توفي ١٠٥هـ.

منصل الآل أي الحراب وقع في شعر الأعشى (الثاني عشر) منزع الأسنة (الثالث عشر) شهر العتيرة لأنهم كانوا يذبحون (الرابع عشر) المبري (الخامس عشر) المعشعش (السادس عشر) شهر الله. هذه ستة عشر ثم ذكر ابن دحية (السابع عشر) سمى رجبًا لرّك القتال يقال أقطع الرواجب (الثامن عشر) سمى رجبًا لأنه مشتق من الرواجب وهذان ليسا اسمين زائدين بل هذا اختلاف في اشتقاق اسم رجب مماذا، قال: وذكر بعض القصاص (۱۷) أن الأسراء كان في رجب قال: وذلك كذب. قال الحربي (۱۸): كان الأسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول (۱۷).

<sup>(</sup>٦) ومنها: الشهر المطهر، والشهر السابق. كما ذكر الشيخ الجيلاتي في الغنية (ج١ ص١٧٤) .

<sup>)</sup> وذكر قوله هذا إمام أبو شامة في كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث (ص٢٣٢) أيضًا وقال الشيخ عبد الحق في ما ثبت بالسنة في أيام السنة (ص٧٧): قد اشتهر فيما بين الناس بديار العرب أن معراجه صلى الله عليه وسلم كان لسبع وعشرين من رجب، وموسم الرجبية فيه متعارف بينهم قريبًا من موسم الحج يأتون لزيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من البلاد النائية، ومن كل واد بعيد وفج عميق، ويقال إن هذا القول غير صحيح، والصحيح أنه

## "<u>فصل</u>"

لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي(١٠) الحافظ رويناه عنه بأسناد صحيح، وكذلك رويناه

كان لسبع عشرة من رمضان أو من الربيع الأول بمكة في السنة الثانية عشر من البعثة،

<sup>(</sup>٨) هو الإمام شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي توفي ٥٨) هو الإمام شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي توفي ٥٨٥ السير (ج٣ ص٢٨)، طبقات الحنابلة (ج٣ ص٨٦).

<sup>(</sup>٩) لكن في الفتح (ج٧ ص٢٠٣) وقيل باحد عشر شهرًا (قبل الهجرة) حزم به إبراهيم الحربي حيث قال: كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وهكذا في شرح مسلم للنووي (ج١ ص٩) وراجع الفتح.

<sup>(10)</sup> هو الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي ولد سنة ست وتسعين وثلاث مائة وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، انظر السير (ج١٨ ص٥٠٣) والتذكرة (ج٣ ص٥١٨) وطبقات الحنابلة (ج٢ ص٢٤٧) وذيله (ج١ ص٥٠) والبداية

عن غيره ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفًا، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع(١١)، أو يراه بعض الجهال فيظن

(11) وقال السحاوي: وقد سمعت شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر) مرارًا يقول وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة، الأول متفق عليه أن يكن الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

الثاني: أن يكون مندر حاتحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

الثالث: أن لا يعتقد عنه العمل به ثبوته له لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه. انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص٢٥٨) وعلق عليه الشيخ الألباني بكلام مفيد هام في مقلمة صحيح الحامع الصغير (ج١ ص١٠٤٨) ومقلمة صحيح الترغيب والترهيب (ج١ ص٢٨٠٢).

<sup>(</sup>ج٢٦ ص١٣٥) وطبقات الحفاظ (ص٤٤) وشذرات الذهب (ج٣ ص ٣٦٥).

أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ ابو محمد ابن عبد السلام (۱۱) وغيره، وليحذر المرء من دحوله تحت قوله وَيُلِيِّة : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين (۱۱) فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذا الكل شرع.

ثم نرجع فنقول أن أمثل ما ورد في ذلك ما رواه النسائي (١٤) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال

<sup>(</sup>١٢) وهو الإمام المحدث أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفى ١٦٠ه.

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح في باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذايين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج١ ص) وغيره من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما

<sup>(12)</sup> أخرجه النسائي رقم: ٢٣٥٩ وأحمد (ج٥ ص٢٠١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ثابت بن قيس أبي الغصن قال حدثني أبو سعيد المقبري عن أسامة، ورواه النسائي رقم ٢٣٦١، وابن أبي شيبة (ج٣ ص١٠٣) من طريق زيد بن الحباب عن ثابت عن أبي سعيد عن أبسي هريرة عن أسامة . واسناده حسن.

قلت يا رسول الله وكاليا لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، الحديث. فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون فيه من العبادة بما يشتغلون به في رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان لذلك كان يصومه وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجب وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.

ومن ذلك ما رواه أبو داؤد في السنن (١٥) قال ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن ابي السليل يعني ضريب بن نفير عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها

<sup>(10)</sup> أخرجه أبو داؤد (ج٢ ص ٢٩٨) والنسائي في الكبرى (ج٢ ص ١٣٩) رقم: 
٣٤٤٣، وابن ماجة في باب صيام أشهر الحرم (ص ١٢٦) وابن أبي عاصم في الأحداد والمشاني (ج٢ ص ٤٥٤) والطبراني في الكبير (ج٢٢ ص ٢٥٨) والطبراني في الكبير (ج٢٢ ص ٢٥٨) والبيهقي في السنن (ج٤ ص ٢٩١) وفي الشبعب (ج٣ ص ٣٥٠) إلا أن النسائي قال فيه: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجة وابن أبي عاصم: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه راجع التهذيب (ج٠١ ص ٤٩).

أنه أتى رسول الله وكيالية فأسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته فقال: يا رسول الله وكيالية أما تعرفني، قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي حئتك عام الأول، قال: فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة، قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، فقال رسول الله وكيالية ، لم عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر، قال: زدني فان بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني فان بي قوة. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، فقال باصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.

ففي هذا الخبر وإن كان في اسناده من لا يعرف (١٦) ما يدل على استحباب صيام بعض رجب لأنه أحد الأشهر الحرم.

<sup>(</sup>١٦) فيه مجية الباهلي وقيل أبي مجية الباهلي وقيل مجيسة امرأة من أهله، وقيل مجيسة عجوز من عجائز المسلمين. كما في التهذيب، وقال المنذري بعد ذكر هذا الاختلاف: أشار بعض شيوحنا إلى تضعيفه لللك وهو متوجه كما في العون (ج٢ ص٢٩٨).

وأما حديث أنس (۱۷) عن النبي وَلَكُولِيَّة : من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت لـه عبادة سبعمائة سنة. فرويناه في فوائد تمام الرازي وفي سنده ضعفاء وبحاهيل.

وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين ضعيفة وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة.

فمن الضعيف ما أحبرنا أبو الحسن ابن عقيل أنا أبو الفرح ابن قدامة أنا احمد بن عبد الدائم أنا يحيى بن محمود أنا حدي لأمي الحافظ أبو القاسم التيمي في كتاب الترغيب والترهيب له أخبرنا سليمان بن إبراهيم وغيره قال ثنا أبو سعيد النقاش نا أبو أحمد العسال ثنا جعفر بن أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا محمد بن المغيرة بن بسام ثنا منصور يعني ابن زيد ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري سمعت أنس بن مالك (١٨)

<sup>(</sup>١٧) ذكره أبو محمد الخلال أيضًا وانظر رقم: ١٤.

<sup>(1</sup> ٨) ذكره أبو محمد الخلال أيضًا انظر رقم: ٣.

يقول: إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللـبن وأحلى من العسل، من صام يومًا من رجب سقاه الله من ذلك النهر.

وهكذا أورده أبو سعيد محمد بن على بن عمرو النقاش الحافظ الأصبهاني في كتاب فضل الصيام له، وهكذا رواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ في كتاب فضل الصوم عن جعفر بن أحمد بن فارس بسنده، وقال في اسناده ثنا منصور وهو ابن زيد الأسدي، ورواه البيهقي في فضائل الأوقات له من طريق منصور بن زيد قال ثنا موسى بن عمران سمعت أنس بن مالك، وهكذا رويناه في أمالي أبى محمد الجوهري وقال فيها عن منصور بن زيد بن زائدة الأسدي عن موسى بن عمران، وهكذا رواه ابن شاهين في كتاب الترغيب والترهيب له من طريق الحسن بن الصباح عن عبد الله بن عبد

الرحمن عن منصور بن زائلة عن موسى بن عمران به. وقال ابن الجوزي: في العلل المتناهية (١٩) فيه مجاهيل.

قلت: أما موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري فإنه رجل ثقة معروف أحرج له (م) وغيره، نعم أما موسى بن عمران فلا يدري من هو، وقد جاء منسوبًا مجودًا في الرواية التي سقناها وأظن أن موسى يكنى أبا عمران وأظن أن في رواية البيهقي وغيره عن موسى أبي عمران فصحفها بعض الرواة عن موسى بن عمران ومثل هذا يقع كثيرا(٢٠).

وأما منصور بن زيد فقد روى عنه جماعة لكن لم أقف فيه للمتقدمين على حرح ولا تعديل (٢١) نعم ذكره الذهبي في

<sup>(</sup>۱۹) العلل المتناهية (ج۲ ص۲۶، ۲۰).

 <sup>(</sup>۲۰) بل الصواب أنه موسى بن عمير راجع ما علقناه على فضائل رجب لأبي محمد
 الحلال رقم: ٣. وفي عامة المراجع موسى بن عمران . لا أبا عمران.

<sup>(</sup>۲۱) قلت: لم أحد ترجمة منصور بن زيد ولا ابن يزيد عند البحاري وابن أبي حاتم وابن حبان والنسائي وابن عدي وغيرهم وذكره الذهبي فقال: منصور بن يزيد وتبعه الحافظ في اللسان و لم يتعقبه وعلى كل حال هو مجهول كما أشار ابن الحوزي والله أعلم.

الميزان فقال منصور بن يزيد حدث عنه محمد بن المغيرة في فضل رجب لا يعرف، والخبر باطل ثم ساقه من طريق السلفي بإسناده إلى جعفر بن أحمد بن فارس بسنده المتقدم (قلت) وقوله: منصور بن يزيد، بزيادة ياء مثناة من تحت في أوله وهم، إنما هو زيد بفتح الزاي كما تضافرت بذلك الروايات، ولم ينفرد محمد بن المغيرة عنه برواية ذلك بل روى عنه معه محمد بن روق ويعيش بن الجهم وغيرهما كما تقدم

ثم قال الذهبي في الميزان (٢٢) محمد بن المغيرة بن بسام يروي عن منصور بن يزيد وعنه البخاري باسناد نظيف إلى البخاري يحدث: أن في الجنة نهرا يقال له رجب. الحديث وهو باطل. (قلت) وفي الكامل (٢٣) لابن عدي محمد بن المغيرة عن أيوب بن سويد الرملي كان يسرق الحديث وهو عندي ممن يضع الحديث

<sup>(</sup>۲۲) الميزان (ج٤ ص٤٦)

<sup>(</sup>۲۲) الكامل (ج٦ ض٢٢٨٦)

انتهى، وفي ثقات (٢٠) ابن حبان محمد بن المغيرة بن بسام الشهرزوري سكن أذنة يروي عن إسحق الأزرق ويزيد بن هارون ثنا عنه عمر بن سنان وغيره من شيوخنا ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روي عنه الثقات انتهى. وهذان عندي واحد وان كان الذهبي فرق بينهما في الميزان وتبين أن هذا ليس بحجة، وأما شيخه فمجهول الحال فالإسناد ضعيف في الجملة, لكن لا يتها الحكم عليه بالوضع وا لله أعلم.

وله طرق أحرى عن أنس رواه أبو عبد الله الحسين بن فتحويه عن عبد الله بن شيبة عن سيف بن المبارك عن عمرو بن حميد القاضي عن كثير بن سليم عن أنس، وفي اسناده مجاهيل.

<sup>(</sup>۲٤) الثقات (ج٩ ص١٠٧) وهكذا ذكر عنه الحافظ في اللسان (ج٥ ص٣٨٧) الثقات (ج٩ ص٤٤) عمد بن المغيرة بن أيضًا: وقال ابن حبان في الثقات (ج٩ ص٤٤) عمد بن المغيرة بن بسام الحرمي من أهل أذنة، أصله من شهر ورد ـ ( والصواب شهرزور) يروى عن أبي إسحاق وأهل العراق حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان الطائي. والظاهر أنهما واحد ومن العجائب أن محقق الثفات يقول تحت ترجمة ابن بسام، لم نطفر به، ويقول في الثاني: له ترجمة في لسان الميزان (ج٥ ص٣٨٦) فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ووجدت له شاهدًاإلا أنه باطل فقرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي نا الشيخ أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي أنا أبو الغنائم الدجاجي ثنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي ثنا البغوي ثنا سويد عن يحيى بن أبي زائدة عن عاصم بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن في الجنة نهرًا يقال له رجب ماؤه الرحيق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا أعده الله لصوام رجب.

قلت ورجال هذا الإسناد ثقات إلا السقطي (٢٠) فإنه من وضعه، وإن عاصم بن أبي نضرة فما عرفته.

<sup>(</sup>۲۵) وهو أبو البركات هبة الله بين المبارك روي عنه الشيخ عبد القادر الحيلي في الغنية، قال ابن ناصر: ليس بثقة ظهر كذبه، وقال ابن النحار: كان موصوفًا بالحفظ وله أنس بالأدب وكان قليل الإثقان ضعيفًا لا يوثق به، ورأيت بخط السلفي جزيًا سمعه من هذا الرجل مفتعل وأسانيده مركبة و لم أحد فيه إسنادًا صحيحًا بل كله ظاهر الصنعة كما في اللسان (ج٦ ص ١٩) وراجع ابن النحار (ج٩ ص ١٩) والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب النحار (ج٩ ص ١٩) والأنساب ورق ٢٥٠، والعبر (ج٤ ص ١٩) والشنرات (ج١ ص ٢٤)

(حديث آخر) قال أبو بكر البزار في مسنده: ثنا أحمد بن مالك القشيري نا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس أن النبي عَلَيْكُ كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان (٢٦).

<sup>(</sup>٢٦) ذكره الإمام الخلال أيضًا راجع رقم ١٠

<sup>(</sup>٧٧) والصواب عبيد الله.

ورواه الطبراني في الأوسط من حديث زائدة، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه ولسم إلا بهـ نا الاسناد تفرد به زائدة، ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من طريق القواريري عن زائدة، وقال: تفرد به زائدة عن زياد، وهو حديث ليس بالقوي، ورواه يوسف القاضي (٢٨) في كتاب الصيام له عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن زائدة به ،قلت: وزائدة بن أبي الرقاد روى عنه جماعة وقال فيه ابو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة فلا يـدري منه أو من زياد ، ولا أعلم روي عنه غير زياد فكنا نعتبر حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي بعد أن أخرج له حديثًا في السنن: لا أدري من هو وقال في الضعفاء: منكر الحديث، وقال في الكني: ليس بثقة وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره.

ثم وجدت لهذا الخبر اسنادًا ظاهره الصحة فكأنه موضوع فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر بـه، قرأت بخط الحافظ أبـي طـاهر

<sup>(</sup>٢٨) وقد رواه الطبراني في كتاب الدعاء (ج٢ ص١٢٦) رقم: ٩١١ عن يوسف القاضي به، أنظر تخريج فضائل رجب للخلال رقم١.

السلفي نا الشيخ أبو البركات السقطى (٢٩) أنا محمد بن على بن المهتدي نا عيسى بن علي بن الجراح نا البغوي نا القواريري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. قلت: وهذا من صنعة السقطي وفيه دليل على جهله فإن القواريري لم يلحق حماد بن سلمة، وإنما رواه عن زائلة بن أبي الرقاد كما تقدم.

(حديث آخو) قال البيهقي أنا أبو عبد الرحمن السلمي نا محمد بن عبد الله بن قريش أنا الحسن بن سفيان نا أبو زرعة نا محمد بن عبد الله الأزدي نا يوسف بن عطية الصفار نا هشام القردوسي (۳۰) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (۳۰) رضي الله

<sup>(</sup>٢٩) ومن طريقه رواه الشيخ الجيلي في الغنية (ج١ ص١٧٩).

<sup>( •</sup> ٣) في المطبوعة: القروي، والصواب ما أثبتناه، وهو هشام بن حسان الأزدي القردوسي ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين كما في التقريب (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٣١) أخرجه البيهقي في الشعب (ج٣ص٣٦) وفيه محمد بن عبيد الله بن قريش مكان محمد بن عبد الله بن قريش . والله أعلم. وقد ذكره ابن رجب في اللطائف (ص١٢٤، ١٢٥) لكن جعله من مسند عائشة رضي الله عنها والصواب عن أي هريرة، وقال: ويوسف ضعيف حلاً وروى أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن

عنه أن رسول الله عَلَيْنَة لم يصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان.

(قلت) وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية وهو ضعيف جدًا(٢٢).

وورد في فضل رجب من الأحـاديث الباطلـة أحـاديث لا بأس بالتنبيه عليها لئلا يغتر بها.

فمنها حديث: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. رواه أبو بكر النقاش المفسر (۳۳) نا أحمد بن

عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وربما أخر ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان، ورواه عمرو بن أبي قيس عن ابن ابي ليلى فلم يذكر فيه رجبًا وهو أصح.

<sup>(</sup>٣٢) وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد روي في هذا الباب أحاديث مناكير في روايتها قوم مجهولون وضعفاء، وأنا أبرأ إلى الله تعالى من عهدته انتهى، وأما يوسف بن عطية فقال الحافظ في التقريب (ص٦٨٥): متروك.

<sup>(</sup>٣٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (ج٢ ص٢٠٥) من طريقه عن النقاش به ورواه الشيخ الجيلي في الغنية (ج١ ص١٧٥) عن "السقطى باسناده عن الأعمش" به نحوه أتم منه.

العباس الطبراني نا الكسائي نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبي سعيد الخدري، وهو سند مركب ولا يعرف لعلقمة سماع من أبي سمعيد، والكسائي المذكور في السند لا يدري من هو وليس هو على بن حمزة المقدسي فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثير والعهدة في هذا الإسناد على النقاش، وقد رواه الحافظ الكبير أبو الفضل محمد بن ناصر في أماليه أنا أبو الفضل ابن خيرون وأبو الخطاب ابن بطر سماعًا وأبو على ابن البناء إجازة قالوا نا أبو القاسم الحرفي نا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش نا أبو عمر وأحمد بن العباس الطبري القيروي نا الكسائي قال ابن ناصر هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائي المقدسي الكوفي نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عَلَيْقِينَ : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورُ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ﴾ رجب لا يقارنه من الأشهر أحد، ولذالك يقال له شهر الله الأصم، وثلاثة أشهر متواليات يعني ذا القعدة وذا الجحة والمحرم، ألا وإن رجبًا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتى فمن صام من رجب يومًا إيمانًا واحتسابًا استوجب رضوان الله الأكبر، وأسكنه الفردوس الأعلى، ومن صام من رجب يومين فله الأجر ضعفان، وزن كل ضعف مثل جبال الدنيا، ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا طول مسيرة ذلك اليوم سنة، ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلاء ومن الجذام والجنون والبرص ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، ومن صام من رجب خمسة أيام وقي عــذاب القبر، ومن صـام من رجب ستة أيام خرج من قبره ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر، ومن صام من رجب سبعة أيام فإن لجهنم سبعة أبواب يغلق الله تعالى عنه بصوم كل يوم بابًا من أبوابها، ومن صام من رجب ثمانية ايام فإن للجنة ثمانية أبواب يفتح الله لــه بكــل صــوم يوم بابًا من أبوابها، ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله فلا يسرد وجهه دون الجنة، ومن صام من رجب عشرة أيام جعل الله له على كل ميل على الصراط فراشًا يستريح عليه، ومن صام من رجب أحد عشر يومًا لم يواف عبد يوم القيامة بأفضل منه إلا من صام مثله أو زاد عليه، ومن صام من رجب اثني عشر يومًا كساه الله يوم القيامة حلتين الجلة الواحدة حيرمن الدنيا وما فيها، ومن صام من رجب ثلاثة عشر يومًا وضع له يوم القيامة مائدة في ظل العرش فأكل عليها والناس في شدة شديدة، ومن صام من رجب أربعة عشر يومًا أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن صام من رجب خمسة عشر يومًا وقفه الله يوم القيامة موقف الآمنين.

وقال ابن ناصر: سقط من سماع ابن البطر وابن خيرون قوله: ومن صام من رجب خمسة أيام، والباقي سواء قال: وهذا حديث غريب عال من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش وهو غريب من حديث علقمة عن أبي سعيد تفرد به أبو عمرو الطبري ولا يعرف إلا من روايته ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه (قلت) هذا الكلام لا يليق بأهل النقد وكيف يروج مثل هذا الباطل على ابن ناصر مع تحققه بأن النقاش وضاع دجال نسأل الله العافية فو الله ما حدث أبو معاويـة ولا من فوقه بشيء من هذا قط وليس الكسائي على بن حمزة المقدسي النحوي، فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب (٢٠) ابن دحية فقال: الكسائي المذكور لا يدري من هو وقال بعد أن أخرج الحديث: هذا موضوع.

<sup>(</sup>٤٣) قال أبو الخطاب: هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقاش هذا هو مؤلف كتاب "شفاء الصدور" وقد ملاً أكتره بالزور والكذب، قال الخطيب الحافظ أبو بكر بن ثابت: بل هو "شقاء الصدور" وذكر كلام الناس في النقاش وإتهامهم له بالوضع، وقال طلحة بن جعفر الحافظ: كان النقاش يكذب. وقال الإمام أبو بكر البرقاني: كل حديثه منكر. قال (ابن دحية): وقد وضع في هذا الحديث الكسائي ولا يعرفه أحد من حلق ا لله تعالى، وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهة عن هذا التحليط والتجازف في الجزاء على الأعمال، من غير تقرير يشهد به الكتاب العزيز والسنة الثابتة انتهى كما في الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص٢٣٤، ٢٣٥) وقال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسائي لا يعرف والنقاش متهم. وانظر ترجمة النقلش في تاريخ بغداد (ج٢ ص٢٠١) والسير (ج١٥ ص٧٧٥) والتذكرة (ج٣ ص٨٠٨) وطبقات الشافعية (ج٣ ص١٤٥). واللسان (ج٥ ص١٣٢) والضعفاء لابن الجوزي (ج٣ ص٥٢) والبداية (ج١١ ص٢٤٢) ومعجم المؤلفين (ج٩ ص٤١٢) وغيرهما من الكتب.

(قلت) وللحديث طرق أحرى واهية أيضًا وفي رواتها بحاهيل رويناه في أمالي ابي القاسم بن عساكر من طريق عصام بن طليق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكره بطوله وفيه زيادة ونقص وتقديم وتأحير وقال بعد قوله أنت آمن: ومن صام من رجب ستة عشـر يومًا كـان في أوائـل مـن يزور الرحمن وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه، ومن صام من رجب سبعة عشرة يومًا نصب الله على كل ميل من الصراط مستراحة يستريح عليها، ومن صام من رجب ثمانية عشر يومًا زاحمه إبراهيم في قبته، ومن صام من رجب تسعة عشر يومًا بني ا لله له قصرا تحاه إبراهيم وآدم يسلم عليهما ويسلمان عليه، ومن صام من رجب عشرين يومًا نادي مناد من عند الله أما ما مضى فقد غفرت لك فاستأنف العمل.

(وله) طرق أخرى رويناها في فضائل الأوقات للبيهقي (<sup>د۳</sup> من طريق غنجار عن نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن يزيد

<sup>(</sup>٣٥) فضائل الأوقات (ص٩٥) وفي الشعب (ج٣ ص٣٧٤) أيضًا

الرقاشي عن انس قال قال رسول الله عَلَيْكُ : حيرة الله من الشهور شهر رجب، وهو شهر الله من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله أدخله جنات النعيم وأوجب له رضوانه الأكبر، وشعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري، ومن عظم أمري كنت له فرطًا وذحرًا يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتي فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله تعالى به، قـال البيهقـي: هـذا حدیث منکر بمرة (قلت) بل هو موضوع ظاهر الوضع بـل هـو من وضع نوح الجامع وهو أبو عصمة الدين (٣٦) قال عنه ابن المبارك لما ذكره لوكيع عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كال يضع الحديث، وهو الذي كانوا يقولون فيه نوح الجامع جمع كـل شيء إلا الصدق، وقال الخليلي اجمعوا على ضعفه.

<sup>(</sup>٣٦) كنا في الأصل ولعله "الذي". وراجع لترجمة نوح التهذيب (ج١٠ ص٢٨٦) ٢٧

رومنها) ما قرأت بخط السلفي الحافظ قال نا الشيخ أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي أنا أبو جعفر بن المسلمة نا محمد بن عبد الله بن محمد البغوي نا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن حبيب الجارودي قال ثنا مالك عن الزهري عن أنسس (۲۳) قال قال رسول الله وسيحية : فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل محمد على سائر الأنبياء، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله على عباده،

ورجال هذا الإسناد ثقاة إلا السقطى فهو الآفة وكان مشهورًا بوضع الحديث وتركيب الأسانيد و لم يحدث واحد من رجال هذا الإسناد بهذا الحديث قط.

<sup>(</sup>٣٧) أخرج الديلمي رقم ٤٢٤، ٤٢٤، وقال السخاوي في المقاصد (ص٢٩٩) قال شيخنا: إنه موضوع، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (ج٢ ص١٦١) في إسناده من لم أعرفه، ثم ذكر كلام الحافظ هذا، وهكذا في كشف الحفاء (ج٢ ص١٠٠).

(ومنها) حديث (٢٨): رجب شهر الله ويدعى الأصم وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونها، فكان الناس يأمنون وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضًا حتى ينقضي.

وهذا وإن كان معناه صحيحاً فإنه لا يصح عن رسول الله وَيُلِينِهُ رواه عيسى غنجار عن أبين بن سفيان عن غالب بن عبيد الله عن عطاء عن عائشة وأبين وغالب معروفان بوضع الحديث (٣٩).

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه البيهقي في الشعب (ج٣ ص٣٦) ومن طريقه بحم الدين النسفي في القند (ص٤٧). ورواه الديلمي رقم: ٣٠٩٤ أيضًا وقال البيهقي: هذا الذي روى في هذا لحديث مشهور عند أهل العلم بالتواريخ أن الأمر في الأشهر الحرم كان على هذه الجملة، وإنما للنكر من هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه الخ.

<sup>(</sup>٣٩) قلت: أما أيين بن سفيان المقدسي فهو ضعيف له مناكير كما في اللسان (ج١ ص٩١) وما رأيت أحداً اتهمه بوضع الحديث، نعم زعم بعضهم أنه أبان بن سفيان المقدسي وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة لكن قال الحافظ في اللسان (ج١ ص٢٢): والذي يتين لي أن أبان بن سفيان غير أيين بن سفيان

ومنها رجب شهر الله الأصم، ومن صام من رجب يومًا إيمانًا واحتسابًا استوجب رضوان الله الأكبر<sup>(٠٠)</sup>.

وهو متن لا أصل له اختلقه أبو البركات السقطى وركب له اسنادا فزعم ان جابر بن يس أخبره أنا المخلص أنا البغوي نا عبد اللك بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن ابن أبي حسين عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي سعيد به مرفوعًا وهذا إسناد حسن إلا أنه من وضع السقطى واختلاقه فسقط.

ومنها حليث: من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام سبعة أيام أغلق عنه سبعة أبواب النار،

وقد فرق بينهما الخطيب، وشيوخ أبين أقلم من شيوخ أبان. وأما غالب فهو متروك، اللسان (ج٤ ص٤١٤).

<sup>(•</sup> ٤) رواه الديلمي (ج٢ ص ٤٠١) رقم: ٣٠٩٣، وقد رواه بحم الدين عمر بس محمد النسفي في القند في ذكر علماء سمر قند (ص ٢٢٣) من طريق يحيى بن سهيل عن عصام بن طليق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد، وأبو هارون عمار بن جوين متروك كما في التقريب (ص ٣٧٨) وعصام أيضًا ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، (ص ٣٦٠) وبقية إسناده من لم أعرفهم.

ومن صام ثمانية أيام فتح الله له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه، ومن صام رجبا كله حاسبه الله حساباً يسيرًا.

رويناه في فضل رجب لأبي القاسم السمرقندي وفى الجزء الثالث من حديث أبي روق الهزاني من طريق عمرو بن الأزهر كذبه الأزهرعن أبان بن أبي عياش عن أنس، وعمرو بن الأزهر كذبه يحيى بن معين وغيره وأبان تقدم ذكره (١٩)

ومنها حديث: من فرج عن مؤمن كربة في رجب أعطاه الله تعالى في الفردوس قصرًا مد بصره، أكرموا رجبًا يكرمكم الله بالف كرامة.

وهو متن لا أصل له بل اختلقه أبو لبركات هبة الله بن المبارك السقطى لا بارك الله فيه ووضع له اسنادًا رجالـه ثقـات،

<sup>(13)</sup> لينظر أين ذكر أبان بن أبي عياش، وهو متروك كما في التقريب، راجع لترجمة عمرو بين الأزهر الميزان (ج٣ ص ٢٤٥) والكامل (ج٥ ص ١٧٨٣) والكامل (ج٥ ص ١٧٨٣) وغيرها من الكتب.

فقال أنا أبوغانم محمد بن الحسن أنا على بن وصيف ثنا البغوي نا خلف بن هشام ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عطاء عن عبد الله بن الزبير به مرفوعًا.

ومنها حديث (٢٠): رجب من أشهر الحرم وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة فإذا صام الرجل منه يومًا وجود صومه بتقوى الله نطق الباب و نطق اليوم، فقالا: يا رب اغفر له وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفرا له.

ورواه أبو سعيد محمد بن علي الأصبهاني النقاش وليس هو بالمفسر في كتاب فضل الصيام له من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي (٢٦) وهو مذكور بالكذب.

<sup>(</sup>٤٢) في فضائل رجب للخلال رقم ٧.

<sup>(</sup>٤٣) أنظر اللسان (ج1 ص٤٤١، ٤٤٢) والميزان (ج1 ص٢٥٣) والكامل (ج1 ص٢٩٧).

وهنها حديث: من صام يومًا من رجب كان كصيام سنة، ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه، ومن صام خمسة عشر يومًا نادى مناد في السماء قد غقر لك ما سلف فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله وفي شهر رجب حمل نوح في السفينة فصام وأمر من معه أن يصوموا.

رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي (أن) وفضائل رجب لعبد العزيز الكتاني وفي الترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي من طريق عثمان بن مطرعن عبد الغفور عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه أن النبي عَلَيْكُمْ ، وعثمان بن مطر كذبه ابن حبان واجمع الأثمة على ضعفه، قال البخاري في الضعفاء (10): نا

<sup>(</sup>٤٤) رواه أبو محمد الخلال في فضائل رجب أيضًا أنظر رقم: ١١.

<sup>(23)</sup> ولعله في الضعفاء الكبير، وقد ذكره النهبي في الميزان (ج٣ ص٤٨) وقال: ساق البخاري في ترجمة عثمان بن عطاء، وقال: هذا باطل وإسناد مظلم.

إبراهيم نا ابي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي (٤٦) عن عثمان بن عطاء عن سعيد بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال: إن رجبًا شهر عظيم تضاعف فيه الحسنات، ومن صام منه يومًا فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادي مناد من السماء قد غفر الله ما قد سلف فاستأنف العمل، وفي رجب حمل الله نوحًا في السفينة فصام ومن معه شكرًا لله، وجرت السفينة بهم فاستقرت على الجودي في يوم عاشوراء، وفي رجب تاب الله على آدم وعلى أهل مدينة يونس، وفيه فلق البحر لموسى وفيه ولد إبراهيم وعيسى.

<sup>(</sup>٢٦) وفي المطبوعة: المحازي\_والصواب ما أثبتناه.

المحاربي (۱۷) عن عثمان بن مطر عن عبـ د الغفـور بـن عبـ د العزيز عن أييه عن النبي عَلَيْتُهُ : من صام من رجب يومًا كـان كسنة.

## ومنها ما نقلناه من الموضوعات (١٨) لابن الجوزي

<sup>(¥ ¥)</sup> في المطبوعة: المحازي. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup> ٨ ٤) الموضوعات (ج٢ ص١٢٣) وذكره السيوطي في اللآلئ (ج٢ ص٥٥) وغيره في الموضوعات أيضًا.

<sup>(</sup>٩٤) في المطبوعة: حسن، والصواب ما اثبتناه، وهو الحافظ الحسين بن إبراهيم الجوزقاني.

صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات أتدرون ما ثوابه؟ فإن الروح الأمين جبريل علمني ذلك، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب.

قال المصنف: هذا موضوع وأكثر رجاله مجاهيل.

## ومنها صلاة في رجب:

أخبرنا عبد الجبار بن إبراهيم بن مندة أنا هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي أنبأ عبد الصمد بن الحسن الحافظ أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب أنبأ محمد بن حشرم (٥٠) نا أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد نا ابو سليمان المرجاني (١٥) نا حجر بن

<sup>(•</sup> ٥) وفي الموضوعات واللآلئ: هشام.

<sup>(10)</sup> وفي نلو سوعات واللآلئ: الجرجاني.

هشام (۲°) عن عثمان بن عطاء عن ابن عباس (۲°) قال: قال رسول الله وَيَكِينِهُ: من صام يومًا من رجب وصلى فيه أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مائة مرة آية الكرسي وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له.

قال المصنف هذا حديث موضوع على رسول الله عَمَالِيّة وأكثر رواته مجاهيل عثمان متروك عند المحدثين.

أنبئت عن يحيى بن محمد بن سعد أنا عبد الوهاب بن زين الأمناء أنا القاسم بن أبي القاسم الحافظ بن الحافظ أنا الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد الشافعي نا نصر بن ابراهيم الزاهد أنا أبو سعيد بندار بن عمر بن محمد الرؤياني نا أبو محمد عبد الله بن جعفر الخبازي أنبا أبو الحسن على بن محمد بن عمر الفقيه جعفر الخبازي أنبا أبو الحسن على بن محمد بن عمر الفقيه

<sup>(</sup>٥٢) في الموضوعات: هاشم.

<sup>(</sup>٣٣) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ج٢ ص١٢٤،١٢٣) والسيوطي في اللآلئ (ح٣) (ج٢ ص٥٥) وغيره في الموضوعات.

بالري نا أبو الحسن عبيد الله بن خالد نا أبو حاتم نا ابن الأحمر نا محمد بن زياد اليشكري نا ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال: من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثني عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وهو حالس ثم قال سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات ثم أصبح صائمًا حط الله عنه ذنوبه ستين سنة وهي الليلة السي بعث فيها الله عمد عَمَالِيَة (١٥).

## ومنها صلاة الرغائب:

أخبرنا على بن عبيد الله بن الزاغوني ثنا أبو زيد عبد الله بن عبد الله بن عبد الملك الأصفهاني أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحق بن مندة. وأنبا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا أبو القاسم بن

<sup>(</sup>٤٥) سكت عنه الحافظ وفي اسناده بندار بن عمر الرؤياني كذاب كما في اللسان (ج٢ ص٦٤).

منده أنا أبو القاسم "ما على بن عبد الله بن جهضم الصوفي نا على بن محمد بن سعيد البصري ثنا أبي ثنا خلف بن عبد الله وهو الصغاني عن حميد الطويل عن أنس "م) بن مالك قال: قال رسول الله وعلية : رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، قيل يا رسول الله وعلية ما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة، وفيه تحقن الدماء، وفيه تاب

<sup>(</sup>٥٥) وفي الموضوعات: أبو الحصين. والصواب أبو الحسن كما في اللآلئ وانظر ترجمته في اللسان (ج٤ ص٢٣٨) والميزان (ج٣ ص١٤٢).

<sup>(</sup>٣٦) وذكره ابن الجوزي في الوضوعات (ج٢ ص١٩٤) والسيوطي في اللآلئ (ج٢ ص٥٥) والشيخ الجيلي في الغنية (ج١ ص١٨١) وابن القيم في المنار المنيف (ج٥) وابن عراق في تنزيه الشريعة (ج٢ ص٩) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص٤٤، ٤٨) وعبد الحي اللكنوي في الآثار المرفوعة (ص١٥، ٨٦) وأبو شامة في الباعث على انكار البدع والحوادث (ص١٥، ٨٦) وأبو شامة في الباعث على هذا الحديث وعلى (ص٨٥، ٢١) وقد استوفا رحمهما الله الكلام على هذا الحديث وعلى واضعه وعلى صلاة الرغائب ومن ألف فيها قبولاً وردًا وانظر أيضًا اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٨٣) ومجموع فتاوى لابن تيمية (ج٢ ص٢) والمدخل العراط المستقيم (ص٢٨٣) والأمر باتباع للسيوطي (ص٧٧، ٨٧) ولطائف المعارف (ص٢٢). وغير ذلك من الكتب.

ا لله على أنبيائه، وفيه أنقذ أولياءه من بلاء عذابه، من صامه استوجب على الله ثلاثة أشياء، مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه، وعصمة فيما بقى من عمره، وأمانا من العطش يوم العرض الأكبر، فقام شيخ ضعيف فقال: يا رسول الله إنى لأعجز عن صيامه كله، فقال عَلَيْتُ : أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها، وأوسط يوم منه وآخر يوم منه فإنك تعطى ثواب من صامه كله، ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة في رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب، وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقي ملك في جميع السموات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها ويطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة، فيقول: ملائكتي سلوني ماشئتم، فيقولون: يا ربنا حاجتنا إليـك أن تغفـر لصوام رجب، فيقول الله عز وجل، قد فعلت ذلك، ثم قال رسول الله عَلَيْنَة : وما من أحد يصوم يـوم الخميس أول خميس من رجب، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثني عشر ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثـلاث مرات، وقـل هـو الله أحـد اثـني عشر مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة، يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد، فيقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة، ثم يرفع رأسه فيقول رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم، سبعين مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل ا لله تعالى حاجته فإنها تقضى، قال رسول الله وَيَلْكُمُ : والـذي نفسى ييده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الأشجار وشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته، فإذا كان في أول ليلة في قبره جاءه ثواب هذه الصلاة فيحييه بوجه طلق ولسان ذلق، ويقول له يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة، فيقول من أنت؟ فو الله ما رأيت وجهًا أحسن من وجهك ولا سمعت كلامًا أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك، فيقول له: يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا من شهر كذا جئت الليلة الأقضى حقك، وأونس وحدتك، وأرفع عنك وحشتك، وإذا نفخ في الصور أظللت في عرض القيامة على رأسك فأبشرفلن تعدم الخير من مولاك أبدًا ــ

قال المصنف ولفظ الحديث لمحمد بن ناصر، هذا حديث موضوع على رسول الله وَلَيْكِيْلُهُ وقد اتهموا به ابن جهضم فنسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم.

قال المصنف ولقد أبدع من وضعها فإنه يحتاج من يصليها إلى أن يصوم وربما كان النهار شديد الحر فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلى المغرب ثم يقف فيه ويقع في ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذي وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأجل فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات

قلت وأخرج هذا الحديث أبو محمد عبد العزيز الكتاني الحافظ في كتاب فضل رجب له فقال: ذكر على بن محمد بن سعيد البصري نا أبي فذكره بطوله وأخطأ عبد العزيز في هذا

فإنه أوهم أن الحديث عنده عن غير على بن عبد الله بن جهضم وليس الأمر كذلك فإنه إنما أخذه عنه فحذفه لشهرته بوضع الحديث وارتقى إلى شيخه مع أن شيخه مجهول وكذا شيخ شيخه وكذا خلف والله أعلم.

ومنها ما رواه أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات (۲۰۰) له قال أنا إبراهيم بن محمد الأزجي أنا الحسين بن إبراهيم أنا أبو عثمان (۲۰۰) بن الحسن بن نصر الأديب نا علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف ثنا ربيعة بن علي بن محمد نا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن يوسف ثنا ربيعة بن علي بن محمد نا محمد بن الحسين نا عبد الله بن عبد العزيز نا عصام بن محمد نا سلمة بن شبيب وعمرو بن هشام ومحمود بن غيلان بن محمد نا سلمة بن شبيب وعمرو بن هشام ومحمود بن غيلان قالوا نا أحمد بن زيد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن مالك قال قال رسول الله ومحمود بن صلى ليلة

<sup>(</sup>٥٧) الموضوعات (ج٢ ص٢٦) وذكره السيوطي في اللآلئ (ج٢ ص٥٧) أيضًا.

<sup>(</sup>٥٨) في الموضوعات: أبو علمس بن الحسن، ووقع في اللآلئ: أبو عثمان الحسن بسن نصر الأديب، نصر الأديب، وكنيته أبو العلاء الحافظ والله أعلم.

النصف من رجب أربع عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد أحد عشرة مرة، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مُرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاثة مرات، فإذا فـرغ مـن صلاته صلى على عشر مرات ثم يسبح الله ويحمده، ويكبره ويهلله ثلاثين مرة، بعث الله عليه ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويغرسون له الأشجار في الفردوس، ومحمى عنه كـل ذنب أصابه إلى تلك الليلة، ولم يكتب عليه إلى مثلها من القابل، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة سبعمائة حسنة وبنسي له بكل ركوع وسجود عشرة قصور في الجنة من زبرجد أخضر، وأعطى بكل ركعة عشر مدائن في الجنة كل مدينة من ياقوتة حمراء كالدينار، ويأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه فيقول له استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال المصنف وهذا موضوع ورواته مجهولون ولا يخفي تركيب اسناده ورجاله والظاهر أنه من عمل الحسين بن إبراهيم (٩٥).

<sup>(</sup>٩٥) هو الحافظ أبو عبد الله حسين بن إبراهيم الجوزقاني صاحب الأباطيل وقد أكثر عنه ابن الجوزي في الموضوعات ونسخ كتابه، وذكر كثيرًا من كلامه في الموضوعات لكن لا ينسبه إليه وتعقب الحافظ على ابن الحوزي وقال: هو الحافظ المعروف بالجوزقاني إلا أنه كان قليل الخبرة بأحوال المتأحرين وجل اعتماده في كتاب الأباطيل على المتقدمين إلى عهد ابن حبان، وأما من تأخر عنه فيعل الحديث بأن رواته مجاهيل وقد يكون أكثرهم مشاهير انظر اللسان (ج٢ ص ٢٧٠) قلت: الجوزقاني موصوف بالإمامة والحفظ وألف كتابًا في حماية السنة ونفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه (ج١ ص١٦) أنا خصم يوم القيامة لرجل يكتب عني هذا الكتاب أو يسمع بعفه شم يروي عني حديثًا مما ذكرت في هذا الكتاب مفردا من غير علله أو خارجة من كتابي هذا مطلقًا من غير كلامي عليه إلا في هذا الكتاب على سبيل الطعن والقدح في واضعه وناقله على حسب ما يبته بعلله ليدفع بذلك الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يظن بعد هذا أنه يتحرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حاشا و كلا والعجب على الحافظ يسكت هنا ويتعقب على ابن الجوزي في اللسان.

ومنها ما أخبرنا عمر بن محمد البالسي عن زينب بنت الكمال سماعًا عن أعز ابن العليق عن شهدة بنت أحمد سماعًا أنا طراد بن محمد في أماليه أنا الحسين بن عمر بن برهان أنا عثمان بن أحمد هو ابن السماك أنا إسحق بن إبراهيم الختلي ثنا الحسين بن على بن يزيد الصدائي عن أبيه عن هارون بن عنرة عن أبيه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْاتُهُ: إِن شهر رجب شهر عظيم من صام منه يومًا كتب الله له صوم ألف سنة، ومن صام منه يومين كتب له صوم ألفي سنة، ومن صام منه ثلاثة أيام كتب الله لـه صوم ثلاثة آلاف سنة، ومن صام منه ستبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فيذخل من أيها شاء، ومن صام منه خمسة عشر يومًا بدلت سيئاته حسنات و نادي مناد من السماء قلد غفر لك فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله.

وهو حديث موضوع لا شك فيه والمتهم به الختلي ٢٠٠٠

وروينا في فوائد القاضي أبي الحسن بن صخر حدثنا أبو العلاء على بن أحمد الأهوازي ثنا على بن إسحق المادري نا عمر بن مدرك نا شهاب بن عثمان أبو مسعود نا حالد الزيات قال بلغنا أن نوحًا ركب السفينة أول يوم من رحب، وقال لمن معه من الإنس والحن صوموا هذا اليوم فإنه من صام منكم بعدت النار عنه مسيرة سنة، ومن صام منكم سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام منكم غانية أيام فتحت له ابواب الجنة الثمانية، ومن صام منكم عشرة أيام قال الله له سل تعطه، ومن صام منكم غشرة أيام قال الله له استأنف تعطه، ومن صام منكم خسة عشر يومًا قال الله له استأنف

<sup>(•</sup> ٢) وهو إسحاق بن إبراهيم الختلى مؤلف الديباج قال الدار قطنى والحاكم: ليس بالقوي وقال الخطيب: ثقة ولم يعرفه ابن القطان وزعم أنه مجهول وفي كتابه الديباج أشياء منكرة كما في اللسان (ج١ ص٣٤٨) والسير (ج٣١ ص٣٤٨) و لليباح أشياء منكرة كما في اللسان (ج١ ص١٣٨) والسير (ج٣١ ص٢٤٨) و لم أحد أحداً من اتهمه بالوضع. وفيه على بن يزيد الصدائي لين كما في التقريب (ص٣٧٧).

العمل فقد غفرلك ما مضى، ومن زاد زاده الله وهذا موقوف وسنده ضعيف<sup>(۱۱)</sup>.

ومنها ما أخبرنا به عمر بن محمد البالسي بهذا الإسناد المتقدم إلى عثمان بن أحمد ثنا خلف بن الحسن بن حوان نا زكريا بن يحيى الحزاز نا فضالة بن حصين نا رشدين أبو عبد الله عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن أبي ذر قال قال رسول الله وسيالية : من صام يومًا من رجب عدل صيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، من صام منه عشرة أيام بدل الله سيئاته حسنات، ومن صام منه ثمانية عشر يومًا نادى مناد قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل.

<sup>(</sup>۲۱) بل فيه عمر بن مدرك وقال يحيى بن معين: كناب. أنظر اللسان (ج٤ ص٢١). ص٣٠٠) والميزان (ج٣ ص٢٢٣).

روى هذين الحديثين عبد العزيز الكتاني في فضل رجب له عن على بن أحمد الرزاز عن عثمان بن أحمد بن السماك به ورواه الحكم بن مروان عن فرات بن السائب(٢٠) عن ميمون بن مهران فقال عن ابن عباس بدل أبي ذر، أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن فنجويه عن ابن شيبة عن سيف بن المبارك عنه، ورشدين والحكم متروكان.

قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن حسن بن عمر أنا مكرم بن أبي الصقر حضوراً وإجازة أنا سعيد بن سهل الخوارزمي أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الأخرم أنا الحسين بن فنجويه ولفظ المتن: أن رجبًا شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، من صام يومًا من رجب. فذكره نحوه وزاد فيه، ومن صام منه ثلاثة أيام أدخل الجنة، ولم

<sup>(</sup>٣٢) وفرات بن السائب متروك، قاله الدار قطني وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بمايتهم به ذاك. كما في اللسان (ج؟ ص ٤٣٠) والميزان (ج٣ ص ٣٤١).

يقل من صام منه ثمانية عشر، بل قال من صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه، ومن صام منه خمسة عشرة يومًا نادى مناد من السماء غفرت ذنوبك وبدلت سيئاتك حسنات فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله(٦٢).

ومنها ما رواه الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني في كتاب فضل رجب له قال: ذكر أبو الحسن على بن يعقوب بن يوسف عن عمران القزويني البلاذري قدم دمشق في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وحدثهم بها فقال ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد بن المبارك الطوسي بتنيس إملاء سنة أربع وأربعين نا العباس بن إبراهيم القراطيسيي بالموصل نا محمد بن زوران السليطي نا محمد بن عمرو الأنصاري عن مالك بن دينار وأبان عن أنس (٦٤) بن مالك قال: حطب رسول الله عَلَيْقَةٍ قبل رجب بجمعة فقال: أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر رجب شهر الله الأصم، تضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه

<sup>(</sup>٦٣) وفيه فرات بن السائب متروك كِما مر آنفًا.

<sup>(</sup>٦٤) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (ج٢ ص١٦٤،١٦٣).

الدعوات، ويفرج فيه عن الكربات لا يرد للمؤمن فيه دعوه، فمن اكتسب فيه خيرًا ضوعف له فيه أضعافًا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء فعليكم بقيام ليله وصيام نهاره، فمن صلى في يوم فيه خمسين صلاة يقرأ في كل ركعة ما تيسر من القرآن، أعطاه الله من الحسنات بعدد الشفع والوتر وبعدد الشعر والوبر، ومن صام يومًا منه كتب له به صيام سنة، ومن خزن فيه لسانه لقنه الله حجته عند مسائلة منكر ونكير، ومن تصدق فيه بصلقة كان بها فكاك رقبته من النار، ومن وصل فيه رحمه وصله الله في الدنيا والآخرة، ونصره على أعدائه أيام حياته، ومن عاد فيه مريضًا أمر الله كرام ملائكته بزيارته والتسليم عليه، ومن صلى فيه على جنازة فكأنما أحيا موؤودة، ومن أطعم مؤمنًا فيه طعامًا أجلسه الله يوم القيامة على مائدة عليها إبراهيم ومحمد، ومن سقى فيه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسي فيه مؤمنًا كساه الله ألف حلة من حلل الجنة، ومن أكرم فيه يتيمًا ومسح يله على رأسه غفر الله له بعدد كل شعرة مستها يده، ومن استغفر الله فيه مرة واحدة غفر الله له، ومن سبح الله تسبيحة أو هلله تهليلة كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن ختم فيه القرآن مرة واحدة ألبس هو ووالده يوم القيامة كل واحد منهم تاج مكل باللؤلؤ والمرجان وأمن من فزع يوم القيامة.

وهذا حديث موضوع، وإسناده مجهول(٥٠٠).

وهنها ما أخبرنا أبو الحسن المرداوي بصالحية دمشق أنا أحمد بن على الجزري وعائشة بنت محمد بن المسلم قراءة عليهما وأنا حاضر وأجازة ابنا إبراهيم بن خليل الأدمي أنا منصور بن علي الطبري أبنا عبد الجبار بن محمد الفقيه أنا الحافظ أبو بكر البيهقي أنا ابو عبد الله الحافظ أنا أبو نصر رشيق بن عبد الله الرومي املاء من أصل كتابه بالطابران ثنا الحسين بن ادريس نا حالد بن الهياج عن أبيه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عي

<sup>(</sup>٦٥) وفيه حسن بن أحمد بن مبارك الطوسي التستري ضعيف حلًا كان يتهم بوص الحديث، وقال الخطيب، صاحب مناكير قال الذهبي: روى حبرًا موضوط بسند كالشمس، أنظر الميزان (ج١ ص ٤٨٠) والنسان (ج٢ ص ٢٠ الله ١٩٣٠).

سلمان الفارسي (٦٦) قال قال رسول الله وَلَيْكِيْنَةُ : في رجب يـوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة "وقام مائة سنة" وهـو لشلات بقـين من رجب وفيه بعث الله محمداً.

هذا حديث منكر إلى الغاية وهياج (١٧) هو ابن بسطان التميمي الهروي، روي عن جماعة من التابعين وضعفه ابن معين، وقال أبو داؤد: تركوه. وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزرة: الهياج منكر الحديث لا يكتب من حديثه إلا حديثان أو ثلاثة للاعتبار و لم أكن أعلم أنه بكل هذا حتى قدمت هراة فرأيت عندهم أحاديث مناكير كثيرة له. قال الحاكم أبو عبد الله: وهذه الأحاديث التي رآها صالح من حديث الهياج الذنب

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه البيهقي في الشعب (ج٣ ص٣٧٤) وما بين القوسين سقط من الشعب وذكره ابن عراق أيضًا (ج٢ ص١٦١).

<sup>(</sup>٦٧) وقال الحافظ في التقريب (ص٥٣٦): ضعيف روى عنه ابنه خالد منكرات شديدة. وراجع لترجمة ابنه حالد اللسان (ج٢ ص٣٨٨) والميزان (ج١ ص٩٤٤).

فيها لابنه خالد والحمل فيها عليه، وقال يحيى بن أحمد بن زياد الهروي، كل ما أنكر على الهياج فهو من جهة ابنه خالد انتهى.

وروينا قريبًا من هذا المتن من حديث أنس بإسناد مظلم رواه البيهقي(٦٨) أيضًا من طريق عيسي غنجار عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبان عن أنس مرفوعًا في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة، وذلك لثلاث بقين من رجب، فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول: سبحان الله (والحمد لله)(١٠٠ ولا إله إلا الله والله أكسر مائسة مسرة، ويسستغفر مائسة، ويصلسي علسي النبي وَعَلَيْنَةٌ مائة مرة، ويدعو لنفسه بما شاء من امر دنياه وآخرته ويصبح صائمًا فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية (۲۰).

<sup>(</sup>٦٨) رواه البيهةي في الشعب (ج٣ ص٣٧٤).

<sup>(</sup>٦٩) الريادة من الشعب

<sup>(</sup>٧٠) في استاده محمد بن الفضل بن عطية كذبوه كما في التقريب (ص٢٦٦).

وروينا في جزء من فوائد هناد النسفي (۱۱) باسناد له منكر إلى الزهري عن أنس قال قال رسول الله وسلط : بعثت نبيًا في السابع والعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة ستين شهرًا.

وقد تقدم هذا موقوفًا على ابن عباس في حديث طويل

ورويناه في فوائد أبي الحسن بن صخر بسند باطل إلى على بن أبي طالب مثل هذا المتن لكن قال فيه: فمن صام ذلك اليوم ودعا عند إفطاره كانت كفارة عشر سنين.

وروينا في حزء أبي معاذ الشاة المروزي وفي فضائل رجب لعبد العزيز الكتاني من طريق حمزة (۲۲) عن بن شوذب عن مطر العبد العربة الكتاني من حوشب عن أبي هريرة (۲۲) رضي الله عنه

<sup>(</sup>٧١) ذكره ابن عراق (ج٢ ص١٦١) نقلا عن التبيين.

<sup>(</sup>٧٢) والصواب :ضمرة، وهو ابن ربيعة.

<sup>(</sup>٧٣) رواه ابو محمد الخلال أيضًا أنظر رقم: ١٨ وراجع ما علقناه عليه. وروى البيهقي في الشعب (ج٣ ص٣٦٨) وفي فضائل الأوقات ص١١٠ من طريق إبراهيم بن سليمان نا عبد الله بن يوسف نا عامر بن شبل قال سمعت أبا قلابة

قال: من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرًا وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل بالرسالة. وهذا موقوف ضعيف الاسناد وهو أمثل ماورد في هذا المعني.

وهنها ما أخبرنا أحمد بن الحسن أنا محمد بن أحمد بن سليم أحبرهم أنا عبد العزيز بن عبد المنعم أنا سعيد بن محمد بن عطاف أنا أبو القاسم بن السمر قندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو الحسن ابن الجندي نا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا داؤد بن المحبر نا سليمان بن الحكم يعني ابن عوانة عن العلاء بن خالد (٢٠٠) عن مكحول أن رحلا سأل أبا الدرداء (٢٠٠) عن صيام رحب. فقال سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه في جاهليتها وما زاده الإسلام إلا

يقول: في الجنة قصر لصوام رحب، قال البيهقي: وإن كنان موقوفا على ابي قلابة فمثله لا يقول ذلك إلا عن بلاغ عمن فوقه ممن يأتيه الوحي. قلت: لكس مُ أحد ترجمة إبراهيم وعامر بن شبل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧٤) كذا في المطبوعة والصواب العلاء بن كثير كما ذكرنا في هامش فضائل رجب للخلال.

<sup>(</sup>٧٥) رواه أبو محمد الخلال أيضًا أنظر رقم: ٨.

فضلاً وتعظيمًا، ومن صام منه يومًا تطوعًا يحتسب به ثواب الله ويبتغي به وجه الله مخلصًا أطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله وغلق عنه بابًا من أبواب النار، ولو أعطى ملء الأرض ذهبًا ما كان حقًا له لا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون يـوم الحساب، وله عشر دعوات مستجابات فإن دعا بشيء في عاجل الدنيا أعطيه وإلا ادخر له من الخير كأفضل ما دعا داع من أولياء الله وأحبائه وأصفيائه، من صام يومين كان لـه مثـل ذلك، وله مع ذلك أجر عشرة من الصديقين في عمرهم بالغة أعمارهم وشفع في مثل ما شفعوا فيه فيكون في زمرتهم حتى يدخل الجنة معهم ويكون من رفقائهم ، ومن صام ثلاثة أيام كان له مثل ذلك، وقال الله له عند إفطاره لقد وجب حق عبدي هذا ووجبت له محبتي أشهدكم يا ملائكتي أنبي قد غفرت ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذكر الحديث بألفاظ نحو هذا الجنس يقول فيه: ومن صام تسعة أيام منه رفع كتابه في عليين وبعث يوم القيامة من الآمنين ويخرج من قبره ووجهه يتلألأ حتى يقول أهل الجمع هذا نبي مصطفى، وإن أدنى ما

يعطى أن يدخل الجنة بغير حساب، ومن صام عشرة أيام فبخ بخ بخ له مثل ذلك وعشرة أضعافه وهو ممن يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات ويكون من المقربين القوامين لله بالقسط وكمر عبد الله ألف عام صائمًا قائمًا محتسبًا، ومن صام عشرين يومًا كان له مثل ذلك وعشرين ضعفًا، وهو ممن يزاحم خليل الله في قبته ويشفع في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل الخطايا والذنوب، ومن صام ثلاثين يومًا كان له مثل جميع ذلك ثلاثين ضعفا، ونادي مناد من السماء أبشر يا ولى الله بالكرامة العظمي والكرامة النظر إلى وجه ا لله الجليل في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا طوبي لك طويي لك ثلاث مرات، غدًا إذا انكشف الغطاء فافضيت إلى جسيم ثواب ربك الكريم، فإذا نزل به الموت سقاه ربه عند حروج نفسه شربة من حياض القلس ويهون سكرة الموت حتى ما يحد للموت ألمًا فيطلع في قبره ريان ويظل في الموقف ريان حتمي يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج من قبره شيعه سبعون ألفًا مع النجائب من الدر والياقوت ومعهم طرائف والحلي والحلل فيقولون يا ولى الله التحسئ إلى ربك الذي اظميت له نهارك وانحلت له حسمك، فهو من أول الناس دخول حنات عدن يوم القيامة مع الفائزين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم، قال: فإن كان له في كل يوم يصومه على قدر قوته فتصدق به فهيهات هيهات ثلاثًا لو اجتمع الخلاق على أن يقدروا قدر ما أعطي ذلك العبد من الثواب. الثواب ما بلغوا معشار العشر مما أعطى ذلك العبد من الثواب.

قلت: وهذا حديث موضوع ظاهر الوضع قبح الله من وضعه فو الله لقد قف شعري من قراءته في حال كتابته، فقبح الله من وضعه، ما أجرأه على الله وعلى رسوله والمتهم به

عندي داؤد بن المحبر أو العلاء بن خالد (٢٦) كلاهما قد كذب، ومكحول لم يدرك أبا الدرداء، ولا والله ما حدث به مكحول قط، وقد رواه عبد العزبز بن أحمد الكسائي بطوله في كتاب فضائل شهر رجب له من طريق الحارث بن أبي أسامة عن داؤد بن المحبر.

### فصل

قال ابن ماجة في السنن (۷۷) نا إبراهيم بن المنذر نا داؤد بن عطاء "حدثني (۲۸)" زيد بن عبد الحميد عن سليمان بن على بن

<sup>(</sup>٧٦) والصواب العلاء بن كثير كما ذكرنا في هامش فضائل رجب للخلال.

<sup>(</sup>۷۷) أخرجه ابن ماجة (ص١٠٦) في باب صيام أشهر الحرم، والطبراني في الكبير رقم: ١٠٦٨ (ج٠١ ص٣٤٨) والبيهقي في الشسعب (ج٣ ٢٧٥) وفي فضائل الأوقات (ص١٠٦) والجوزقاني في الأباطيل (ج٢ ص١٠٣) وذكره ابن الجوزي في العلل (ج٢ ص٥٦) وابن القيم في المنار المنيف (ص٩٧) والذابحوزي في العلل (ج٢ ص٥٦) وابن القيم في المنار المنيف (ص٩٧) والدهبي في المنيزان (ج٢ ص٤٠) وقال المناوي في الفيض ج٦ ص٤٣٥): قال الذهبي كابن الجوزي حديث لا يصح تفرد به داؤد بن عطاء وقد ضعفوه وقال البحاري وغيره: متروك. ومن ثم رمز المصنف (اي السيوطي) لضعفه،

عبد الله بسن عباس عن أيسه عن ابسن عباس أن رسول الله وكلية نهى عن صوم رجب كله، رواه الطبراني في الكبير عن مسعدة العطار عن إبراهيم مثله، وداؤد بن عطاء المذكور "يينه ابن معين (۲۹)" ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من هذا الوجه وقال: داؤد بن عطاء ليس بالقوي وإنما الرواية فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحرف الراوي الفعل إلى النهى، تم إن صح فهو محمول على التنزيه والمعنى فيه ما ذكره الشافعي في القديم، قال: وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان، قال: وكذلك أكره أن يتخذ

وقد روي عن ابن عباس موقوفًا: ينهمي عن صيام رجب كله. أحرجه عبد الرزاق (ج٤ ص٢٩٢) ورجاله ثقات.

٧٨) في المطبوعة: "نا ابن عطاء".

<sup>◄</sup>٧) كذا في المطبوعة، ولعله لينه ابن معين لكن لم أجد كلام ابن معين في دؤاد وا لله أعلم وهو ضعيف كما في التقريب (ص١٤٨). وقال البخاري والدار قطني وأبو زرعة: منكر الحديث. أنظر التهذيب (ج٣ ص٩٤،١٩٣) والميزان (ج٣ ص٢٦) والكامل (ج٣ ص٩٥٣) والعقيلي (ج٢ ص٣٦) الضعفاء لابن الجوزي (ج١ ص٥٣٥) والمحروحين (ج١ ص٨٩).

الرجل يومًا من الأيام وإنما كرهت هذا لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب.

قلت: والحديث الذي أشار البيهقي إليه من رواية ابن عباس أخرجه من طريق عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (^^) ان رسول الله وكليلة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.

وروينا في كتاب أخبار مكة لأبي محمد الفاكهي باسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تتحذوا رجبًا عيدًا ترونه حتمًا مثل شهر رمضان إذا أفطرتم منه صمتم وقضيتموه.

<sup>(</sup>۸۰) أخرجه البيهقي في السنن (ج٤ ص٢٩١) والشعب (ج٣ ص٣٦٧) وقال: أخرجه مسلم في الصحيح (ج١ ص٣٥٦) في باب صيام البي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر من صوم.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (١٠) عن ابن جريج عن عطاء قال "كان" ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله ان (١٠) لا يتخذ عيدًا وهذا اسناد صحيح.

ومثل هذا ما رويناه في سنن سعيد بن منصور (٢٠) نا سفيان يعني ابن عيينه عن مسعر عن وبرة هو ابن عبد الرحمل عن خرشة بن الحر (١٤) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان

<sup>(</sup>٨١) عبد الرزاق (ج٤ ص٢٩٢) وذكر ابن رجب عنه، عن عطاء مرسلاً مرفوعًا انظر اللطائف (ص١٢٣، ١٢٤). و"كان" سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨٢) وفي عبد الرزاق: لأن.

<sup>(</sup>۸۳) ذكره أبو شامة في الباعث على انكار البدع والحوادث (ص١٦٨) وقال: هذا سند مجمع على عدالة رواته وأخرحه ابن ابي شببة (ج٣ ص١٠٢) عن ابي معاوية عن الأعمش عن وبرة به . ورجاله ثقات، رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: فيه الحسن به جبلة و لم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات كما في المجمع (ج٣ ص١٩١) وذكره المتقى أيضًا في الكنز (ج٧ ص٢٥٢)

٨٤) في المطبوعة: حارثة بن الحر، وقد سقط "عن" بينه وبين ابن عبد الرحمن، وهكذا في "الباعث" أيضًا والصواب ما اثبتناه، وخرشة كان يتيمًا في حجر عمر قال أبو داؤد: له صحبة، وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين كما في التقريب (ص ١٤١).

يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها عن الطعام حتى يضعوها فيه ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه وروي نحو ذلك عن أبي بكرة (٥٠٠).

فهذا النهي منصرف إلى من يصومه معظمًا لأمر الجاهلية أما إن صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتمًا أو يخص منه أيامًا معينة يواظب على صومها أو ليال معينة يواظب على قيامها بحيث يظن أنها سنة فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به فإن خص ذلك أو جعله حتمًا فهذا محظور وهو في المنع بمعنى قوله وكيالية : لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام رواه مسلم (٢٠٠٠) وإن صامه معتقلًا أن صيامه أو صيام ليلتها بقيام رواه مسلم (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٨٥) كذا في المطبوعة وهكذا في اللطائف ص١٢٤ ولعل الصواب عن أبي بكر كما روى عنه الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص١٢٩) أنه دخل على أهله وقد اعلوا لرجب، فقال: ما هذا؟ فقالوا :رجب نصومه. فقال: أجعلتم رجبًا كرمضان. ذكره أبو شامة في الباعث (ص١٧٠) أيضًا أنظر الأمر بالاتباع (م١٥) للسيوطي.

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه مسلم في باب كراهـة أفـراد يـوم الجمعـة بصـوم لا يوافـق عادتـه (ج١ ص٣٦١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

شيء منه أفضل من صيام غيره ففي هذا نظر، ويقوم جانب المنع ما في الصحيح (٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول الله عنية يتحرى صوم يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.

ومن ذلك ما أنبأنا نصر الله بن أحمد شفاهًا أنا محمد بن أحمد بن عبد الله الحراني نا عبد الرحيم بن يوسف أنا عمر بن محمد أنا محمد بن عبد الباقي أنا عبد الله بن محمد الخطيب أنا عمر بن إبراهيم الكتاني نا أبو بكر النيسابوري نا بحر نا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن أمه أنها كانت دخلت على عائشة فذكرت لها أنها تصوم رجبًا فقالت عائشة: صومي شعبان فإن فيه الفضل، قد ذكر لرسول

<sup>(</sup>AV) أخرجه البخاري في الصيام في باب صيام يوم عاشورآء (ج١ ص٢٦٨) ومسلم أيضًا في صوم يوم عاشورآء (ج١ ص٣٥٩).

الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ ناس يصومون رجبًا فقال رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : فأين هو من صيام شعبان (٨٨).

ورواه عبد الرزاق (۱۹ في مصنفه عن داؤد بن قيس عن زيد بن أسلم قال ذكر لرسول الله وَاللَّهِ قوم يصومون رحبًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين هو من شعبان. قال زيد: وكان أكثر صيام رسول الله وكليلة بعد رمضان شعبان. ويحتمل أن تحريه وكليلة صيام يوم عاشوراء بعينه كان لغير هذا ويحتمل أن تحريه وكليلة صيام يوم عاشوراء بعينه كان لغير هذا المعني لأنه صدر أن صومه كان مفترضًا قبل رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئًا من الطاعات واظب

<sup>(</sup> ٩٩) أخرجه عبد الرزاق (ج٤ ص٢٩٢) وابن أبي شية (ج٣ ص١٠٢) من طريق سفيان عن زيد به، وهو مرسل صحيح ووقع في المطبوعة، زيد بن مسلمة، مكان زيد بن أسلم.

عليه، وأما حديث عائشة (١٠) رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل شهرًا قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صيامًا منه في شعبان. فظاهره فضيلة الصوم في شعبان على غيره، لكن ذكر بعض أهل العلم أن السبب والله فلك أنه كان والمنتقل مصل له الشغل عن صيام ثلاثة (١٠) أيام من كل شهر بسفر أو غيره فيقضيها في شعبان، فلذلك كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره، لأن لصيام شعبان فضيلة على صيام غيره، ومما يقوى هذا التأويل مارواه أبو فاؤد (١٠) وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمين عن أيه عن اليه عن

<sup>(•</sup> ٩) أخرجه البخاري في باب صوم شعبان (ج١ ص٢٦٤) ومسلم في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان (ج١ ص٣٦٥) واللفظ لمسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياماً في شعبان.

<sup>(</sup>٩١) وله أسباب أحرى أنظر للتفصيل فتح الباري (ج٤ ص٢١٤)

<sup>(</sup>٩٢) وفي المطبوعة: الثلاثة.

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه أبو داؤد (ج٢ ص٢٧٣) والبيهقي (ج٤ ص٢٠٩) بلفظ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأخرجه الترمذي (ج٢ ص٥١) ولفظه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. والنسائي في الكبرى (ج٢ ص١٧٢) بلفظ: إذا

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النصف من شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: فلا يصومن أحد، وفي رواية: إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا النهى للمبالغة في الاحتياط لئلا يختلط برمضان ما ليس بغيره ويكون هذا بمعنى نهيه وكلية أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين، قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث (٩٠) يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل

انتصف شعبان فكفوا عن الصوم. وابن ماجة (ص ١٢٠) بلفظ: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيئ رمضان. ورواه البيهقي بلفظ: إذا مضى النصف من الشعبان فامسكوا عن صيام، وابن حبان كما في الإحسان (ج٥ ص ٢٤١) بلفظ: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيئ شهر رمضان. وأحمد (ج٢ ص ٤٤٢) والدارمي (ج٢ ص ١٧) بلفظ: إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصوم.

<sup>(98)</sup> البدع والحوادث (ص١٢٩) وذكر كلامه أبو شامة في الباعث أيضًا (ص١٧٠، ١٧١).

عام حسب العوام إما أنه فرض كشهر رمضان، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقي الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه وَلَيْكِالَةُ قال ابن دحية: الصيام عمل بر لالفضل صوم شهر رجب فقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيامه (ه و الله أعلم.

#### تتمه

قلت: ومن احكام رجب إخراج الزكاة، قال ابن رجب: لا أصل لللك في السنة ولا أعرف عن أحد من السلف ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه و ليزك ما

وذكر الشيخ أبو الخطاب في كتاب "أداء ما وجب من يبان وضع الوضاعين في رجب" عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال: كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ حراسان لا يصوم رجبًا وينهى عن ذلك، ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي كراهة صومه عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنه يضرب باللرة صوامه. وروى ذلك الفاكهي في كتاب مكة له، انظر كتاب الباعث على انكار البدع (ص١٦٧) وذيل طبقات الحنابلة (ج١ ص٥٥).

بقي. حرجه مالك في الموطأ وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي و لم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم وقيل في شعبان قيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه كما في اللطائف (ص١٢) قلت خطبة عثمان رضي الله عنه في الموطأ في باب الزكاة في الدين وقال الزرقاني قيل الاشارة إلى رجب، لكن يحتاج إلى نقل انتهى، وروى محمد في الآثار أنه كان يقول إذا حضر شهر رمضان. راجع الزرقاني (ج٢ ص١٠٥) واوجز المسالك (ج٥ ص٢٩٢) وتلخيص الجير (ج٢ ص١٦٣) قال ابن رجب: إنما المسالك (ج٥ ص٢٩٢) وتلخيص الجير (ج٢ ص٢٦٠) قال ابن رجب: إنما ملكه للنصاب فإذا تم الحول على النصاب فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان.

ومنها الاعتمار في رجب، فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فانكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت (راجع زاد المعاد ج٢ ص٩٣) واستحب الاعتمار في رجب عمر وغيره وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضًا ونقل ابن سيرين عن السلف انهم كانوا يفعلونه كما في اللطائف (ص١٢٦) قلت: وقد روى ابن أبي شيبة (ج١/٤ ص٠٠١) عن عمر وابنه وعثمان وعائشة وغيرهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب، ويرونه شهرا حرامًا من أوسط الشهور وأحق أن يعتمر فيه لتعظيم حرمات الله. قال محب الدين الطبري: وهذا كله لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان. أنظر القرى (ص١٢٥، ٢١٥)

وقال ابن رجب: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة و لم يصح شيء من ذلك فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك، وروي باسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الاسراء بالبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع عشرين من رجب وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره وروي عن قيس بن عباد قال في اليوم العاشر من رجب هيمُمُوُ الله مَا يَشَاء ويَبُعِتُ وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم كان يستجاب لهم، ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة (ص١٠٥٨) وغيره، وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض وأن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر. أنظر اللطائف (ص٢٦١) والشعب لليهقي معدهم والساعة أدهي وأمر. أنظر اللطائف (ص٢٦١) والشعب لليهقي الجيلي في الغنية الأدعية الماثورة في أول ليلة من رجب، وذكر أيضًا ان فيه الجيلي في الغنية الأدعية الماثورة في أول ليلة من رجب، وذكر أيضًا ان فيه تستجاب الدعوة وذكر أيضًا الصلاة الواردة فيه وكذا الصوم فيه لكن لا يصعم منها شيء بل رائحة الوضع لائحة كما لا يخفي على من له أدني ممارسة في هذا الشان.

### المصادر والمراجع

- ١) الأباطيل والمناكير ، للحافظ الجوزقاني الجامعة السلفية بنارس.
  - ٢) الآثار المرفوعة للكهنوي ، إدارة إحياء السنة جوجرانواله.
- ٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للفارسي ، المكتب الإحساد بترتيب صحيح ابن حبان للفارسي ، المكتب الإسلامي.
  - ٤) الأحاد والمثاني للإمام ابن أبي عاصم ، دار الراية برياض.
    - ٥) أحبار أصبهان لأبي نعيم ، ليدن ١٩٣٤م.
    - ٦) اسد الغابة للجزري المكتبة الإسلامية بطهران.
    - ٧) الإصابة لابن حجر ، المطبعة الشرفية ١٣٢٥هـ.
      - ٨) الأعلام للزر كلي ، دار العلم بيروت.
  - ٩) الأكمال لابن ماكوله ، دائرة المعارف حيدر آباد الدكن.
    - ١٠) انسان العيون للحلبي، المصطفى البابي عصر.
      - ١١) الأنساب للسمعاني مكتبة المثنى ١٩٧٠م.
    - ١٢) الامر باتباع ، للسيوطي، مكتبة القرآن القاهرة.
  - ١٣) الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة ، دار الرأية برياض .
    - ١٤) البدع والحوادث ، للطرطوشي.

- ١٥) البدر الطالع للشوكاني، مطبعة السعادة بمصر.
  - ١٦) البداية لابن كثيرة مكتبة المعارف بيروت.
    - ١٧) تاج العروس للزييدي دار ليبيا بنغازي.
- ١٨) تاريخ التراث العربي ، حامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
  - ١٩) التاريخ الكبير للإمام البخاري ، حيدر آباد الدكن.
- ٢٠) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، عالم الكتب بيروت ١٤٠١هـ.
- - ٢٢) تحفة الأشراف للحافظ المزي الدار القيمة بمبائي الهند.
- ٢٣) التدوين في أخبار قزوين للقزويني، المطبعة العزيزية حيدر آباد بالهند.
  - ٢٤) تذكرة الحفاظ للذهبي ، دار إحياء التراث العربي .
    - ٢٥) تذكرة الموضوعات للفتني ، المكتبة القيمة بمبائي.
      - ٢٦) التفسير لابن كثير ، لاهور باكستان.
  - ٢٧) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ، لكهنؤ بالهند.
    - ٢٨) التكملة لوفيات النقلة للمنذري، مؤسسة الرسالة.
  - ٢٩) تنقيح المقال للمامقاني، المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف.

- ٣٠) تنزيه الشريعة لابن عراق ، مطبعة عاطف ١٣٧٨ه.
  - ٣١) تهذيب التهذيب لابن حجر حيدر آباد الدكن.
    - ٣٢) التهذيب للمزي ، المصورة من دار الكتب .
- ٣٣) الثقات لابن حبان، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن.
  - ٣٤) الجامع الصحيح للإمام البخاري، أصح المطابع دهلي.
  - ٣٥) الجامع الصحيح للإمام مسلم، أصح المطابع كراتشي.
- ٣٦) الجامع الصغير للسيوطي ، المكتبة الإسلامية سمندري فيصل آباد.
  - ٣٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حيدر آباد الدكن.
- ٣٨) الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للسخاوي ، المخطوط في مكتبة الشيخ بديع الدين الراشدي بسند.
- ٣٩) حاشية المجروحين للدار قطني ، المطبوعة على هامش المجروحين بهند.
- ٤٠) حديث أبي عمر ابن حيويه بتخريج الدار قطني المصور من مكتبة الشيخ محب الله الراشدي حفظه الله تعالى.
  - ٤١) الخصائص الكبرى للسيوطي ، دار الكتب الحديثية .

- ٤٢) خلاصة العصرفي أعيان القرن الحادي عشر للمجيى، دار صادر بيروت .
  - ٤٣) الدرر الكامنة لابن حجر .
  - ٤٤) الدر المنثور للسيوطي، مصطفى البابي بمصر.
    - ٥٤) دلائل النبوة لأبي نعيم ، دار النفائس.
  - ٤٦) ديوان الضعفاء للذهبي، مكتبة النهضة الحديثية .
    - ٤٧) الدعاء للطبراني .
  - ٤٨) ذيل اللآلئ للسيوطي، المكتبة الأثرية سانكله هل.
  - ٤٩) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ، دار الكتب العلمية
  - ٥٠) الذيل طبقات الحنابلة لابن رجب دار المعرفة بيروت.
    - ٥١) زاد المعاد لابن القيم ، المطبعة المصرية ١٣٩٢هـ
- ٥٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للأستاذ الألباني ، المكتب الإسلامي.
  - ٥٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة للأستاذ الألباني.
  - ٥٤) السنن الصغرى للنسائي ، المكتبة السلفية لاهور باكستان.
    - ٥٥) السنن الكبرى للنسائي ، دار الكتب العلمية بيروت .
      - ٥٦) السنن الكبرى للبيقهي ، نشر السنة ملتان.

- ٥٧) تاتسن للترمذي بتحفة الأحوذي بهند.
  - ٥٨) السنن لأبي داؤد بعون المعبود بهند.
- ٥٩) السنن لابن ماجة ، سركودها باكستان.
  - ٦٠) السنن للدار قطبي ، نشر السنة ملتان .
- ٦١) سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة.
- ٦٢) كشف الأستار للهيثمي، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٦٣) كشف الظنون لحاجي خليفة، المكتبة الإسلامية طهران.
  - ٦٤) كنر العمال للمتقى، التراث الإسلامي بيروت.
    - ٦٥) الكني للدولايي، حيدر آباد الدكن.
  - ٦٦) الكني للإمام مسلم ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
    - ٦٧) اللباب للجزري، دار صادر بيروت.
    - ٦٨) اللآلئ المصنوعة للسيوطي ، المكتبة التجارية.
    - ٦٩) لسان الميزان لابن حجر ، حيدر آباد الدكن.
- ٠٧) ماثبت بالسنة للشيخ عبد الحق الدهلوي ، مطبع محمد لاهور.
  - ٧١) المحروحين لابن حبان ، دار الوعي بحلب.
    - ٧٢) مجمع الزوائد للهيثمي ، مكتبة القدسي .
    - ٧٣) المستدرك للحاكم، حيدر آباد الدكن.

- ٧٤) المسند للإمام أحمد ، المكتب الإسلامي بيروت .
  - ٧٥) المسند للطيالسي ، حيدر آباد الدكن.
  - ٧٠) المسند لأبي يعلى الموصلي ، دار القبلة بجده.
    - ٧٧) جمموع فتاوي ابن تيمية ، مطابع الرياض.
      - ٧٨) المدخل لابن الحاج.
  - ٧٩) المشتبه للذهبي، دار الأحياء العربية عيسى البابي.
- ٨٠) مشكاة المصاييح، أصح المطابع كراتشي، والمكتب الإسلامي.
  - ٨١) مرآة الجنان لليافعي، دائرة المعارف العثمانية بالهند.
    - ٨٢) مصنف عبد الرزاق المحلس العلمي.
    - ٨٣) مصنف ابن أبي شيبة، الدار السلفية بالهند.
  - ٨٤) المطالب العالية لابن حجر، وزارة الأوقاف الكويت.
  - ٨٥) معجم المؤلفين لرضا كحالة، دار إحياء التراث العربي.
  - ٨٦) المعجم الصغير للطبراني، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
    - ٨٧) المعجم الكبير للطبراني، الجمهورية العراقية.
    - ٨٨) المغني في الضعفاء للذهبي ، إحياء التراث العربي.
    - ٨٩) المغني في تخريج الإحياء للعراقي، مصطفى البابي.
    - ٩٠) شرح النووي على مسلم أصح المطابع كراتشي .

- ٩١) شرح الزرقاني على المواهب، دار المعرفة بيروت.
- ٩٢) شذرات الذهب لابن العماد، مكتبة القدسي مصر.
  - ٩٣) شعب الإيمان للبيهقي، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٩٤) صحيح الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٩٥) صحيح الترغيب والـترهيب للألبـاني ، المكتـب الإسـلامي بيروت.
  - ٩٦) الصحيح للإمام ابن خزيمة ، المكتب الإسلامي.
    - ٩٧) الضعفاء للعقيلي ، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٩٨) الضعفاء لابن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٩٩) ضعيف الجامع الصغير للألباني ، المكتب الإسلامي بيروت.
    - ١٠٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، الحسينية المصرية .
      - ١٠١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، دار المعرفة بيروت.
    - ١٠٢) طبقات الحفاظ للسيوطي ، دار الكتبُ العلمية بيروت .
      - ١٠٣) العبر للذهبي ، دائرة المطبوعات والنشر الكويت.
        - ١٠٤) الغَلل لابن أبي حاتم ، المكتبة السلفية مصر.
    - ١٠٥) العلل المتناهية لابن الجوزي إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد .
      - ١٠٦) عون المعبود للمحدث الديانويُّي.

- ١٠٧) فردوس الأخبار للديلمي، دار الكتب العربي .
- ١٠٨) فضائل الأوقات لليقهي ، مكتبة المنارة بمكة المكرمة.
  - ١٠٩) الفتوحات الربانية لابن علان ، المكتبة الإسلامية .
- ١١٠) فتح الباري لابن حجر المطبعة السلفية بالمدينة المنورة.
  - ١١١) فتح المغيث للسخاوي ، الجامعة السلفية بنارس.
  - ١١٢) الفوائد المجموعة للشوكاني ، مطبعة السنة المحمدية .
- ١١٣) فوائد لتمام الرازي، المخطوط في مكتبة الشيخ بديع الديس السندي.
  - ١١٤) فيض القدير للمناوي، المكتبة التجارية ١٣٥٦هـ.
- ١١٥) القندفي ذكر علماء سمرقند لنجم الدين النسفي، مكتبة الكوثر بالسعودية.
  - ١١٦) القول البديع للسخاوي، سيالكوت باكستان.
    - ١١٧) الكاشف للذهبي، دار الكتب القاهرة.
    - ١١٨) الكامل للإمام ابن عدي، دار الفكر بيروت.
  - ١١٩) كشف الخفّاء للعجلوني ، بيروت ١٣٥٠هـ.
  - ١٢٠) المقاصد الحسنة للسخاوي، مكتبة الخانجي مصر.

- ١٢١) المقتنى في سرد الكنى للذهبي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
  - ١٢٢) المنار المنيف لابن القيم ،مكتب المطبوعات الإسلامية.
    - ١٢٣) المنتظم لابن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ١٢٤) المناهل السلسلة لمحمد عبد الباقي، دار الكتب العلمية بيروت.
    - ١٢٥) منهاج السنة لابن تيمية المكتبة السلفية لاهور.
    - ١٢٦) الموضوعات لابن الجوزي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
    - ١٢٧) موضع أوهام الجمع والتفريق للخطيب، حيدر آباد الدكن.
    - ١٢٨) موطأ مع الزرقاني للإمام مالك ، المكتبة التحارية ١٣٧٩هـ.
      - ١٢٩) ميزان الاعتدال للذهبي ، دار إحياء الكتب العربية .
    - ١٣٠) النحوم الزاهرة لأبي المحاسن ابن تغري، وزارة الثقافة بمصر.
      - ١٣١) وفيات الأعيان لابن خلكان ، مكتبة النهضة بمصر .
      - ١٣٢) هدية العارفين لإسماعيل باشا مكتبة الإسلامية طهران.

# الأحاديث والآثار في الفضائل للخلال

| رقم الحديث |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| ١٣         | أما رجب فإنه يترجب فيه خير كثير             |
| ٣          | إن في الجنة نهرا يقال له رجب                |
| ٤.         | أن رسول الله ﷺ لم يتم صوم شهر بعد شهر رمضان |
| ١٦         | إنما سمي شهر رمضان لأنه يرض فيه الذنوب      |
| ١٦         | إنما سمي رجب لأن الملائكة ترجب فيه          |
| ١٧         | خمس ليال في السنة من واظب عليهن             |
| ۲.         | رأت آمنة ابنة وهب                           |
| ٧          | رجب من شهور الحرم وأيامه مكتوبة             |
| 11         | رجب شهر الله الأصم من صام يوما من رجب       |
| ٨          | سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه             |
| ١.         | صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين          |
| ١          | كان إذا حل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب    |
| ٩          | كان ابن عمر يعجبه أن يعتمر في رجب           |
| ۲          | لأنه يترجب فيه خير كثير لشعبان ورمضان       |

| ٦    | من أحيا ليلة رجب وصام يرمها                  |
|------|----------------------------------------------|
| 19   | من بلغه من الله شئ فيه فضيلة                 |
| 1 &  | من صام ثلاثة أيام من كل شهر حرام             |
| 0(10 | من صام يومًا من شهر حرام كتب الله له بكل يوم |
| 14   | من صام يوم سبعة وعشرين من رجب                |
| ١٢   | هذه الأربعة أشهر الحرم كلها في كل يوم عاشر   |
| •    |                                              |



## الأحاديث والآثار في تبيين العجب

| ١٣٢      | إذا دخل النصف من شعبان فلا تصوموا        |
|----------|------------------------------------------|
| ٩٨       | أن رجبا شهر عظيم تضاعف منه الحسنات       |
| 11.      | أن شهر رجب شهر عظيم من صام فيه يومًا     |
| 118691   | أن رجبًا شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات |
| ٨٥       | أن رسول الله عَلَيْتُ لم يصم بعد رمضان   |
| ۸۱،۷۹،۷۷ | إن في الجنة نهرًا                        |
| 111      | أن نوحا ركب السفينة أول يوم من رجب       |
| 110      | أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر رحب |
| 119      | بعثت نبيًا في السابع والعشرين من رجب     |
| 91       | خِيرة الله من الشهور شهر رجب             |
| ٧٤       | ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان    |
| 9        | رَجب شهر الله الأصم                      |
| 1.8      | رجب شهر الله وشعبان شهري                 |
| 98,98    | رجب شهر ويدعى الأصم                      |
| AV       | رجب لا يقارنه من الأشهر أحد              |
|          |                                          |

| رجب من أشهر الحرم وأيامه مكتوبة                       | 97   |
|-------------------------------------------------------|------|
| سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه                       | 171  |
| صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر                         | ٧٥   |
| صومي شعبان                                            | 14.  |
| فأين هو من صيام شعبان                                 | 14.  |
| فضل رجب على سائر الشهور                               | 97   |
| في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات                    | ۱۱۸  |
| في رجب يوم وليلةمن صام ذلك اليوم                      | 117  |
| كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب             | ٨٢   |
| کان ابن عباس ینهی عن صیام رجب کله                     | ١٢٧  |
| كان عمر يضرب أيدي الرجال في رجب                       | ١٢٨٠ |
| كان يصوم حتى نقول لا يفطر                             | ١٢٦  |
| لاتختصموا يوم الجمعة بصيام                            | 179  |
| لا تتخذوا رجبا عيدا                                   | 177  |
| لم عذبت نفسك                                          | ٧٥   |
| ما رأيت رسول الله وَيُنْكِينُ اكمل شهراً قط إلا رمضان | 171  |
| ما رأیت رسول الله ﷺ یتحری صوم یوم                     | 179  |
|                                                       |      |

| من حدث عني بحديث                        | ٧٣    |
|-----------------------------------------|-------|
| من صام ثلاثة أيام من رجب                | 90    |
| من صام رجب ستة عشر يومًا                | 9.    |
| من صام من رجب عدل صيام شهر              | 117   |
| من صام من كل شهر حرام                   | ۲۷    |
| من صام يوماً من رجب كان كصيام سنة       | 97699 |
| من صام يوماً من رجب وصلى فيه أربع ركعات | 1.1   |
| من صام يوم سبع وعشرين من رجب            | ١٢.   |
| من صلى المغرب في أول ليلة من رجب        | ١     |
| من صلى ليلة النصف من رجب                | ۱۰۸   |
| من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب           | 1.7   |
| من فرج عن مؤمن كربة في رجب              | 97    |
| بهي عن صوم رجب كله                      | 170   |
|                                         |       |

## فهرست المواضيع

| ٣  | تقديم                                      | (1  |
|----|--------------------------------------------|-----|
| ٨  | كلمة المحقق                                | ۲)  |
| ١. | ترجمة الإمام أبي محمد الحلال               | (٣  |
| ١٢ | مصنفات الإمام الخلال                       | (٤  |
| ۱۳ | مصادر الترجمة                              | (0  |
| ١٣ | وصف نسخة فضائل رجب                         | 7)  |
| ١٤ | توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه                | (۲  |
| 10 | رواة الكتاب وتراجمهم                       | (۸  |
| 77 | فضائل شهر رجب                              | (٩  |
| 70 | تبيين العجب في ما ورد في فضل رجب           | (1. |
| ٨٢ | أسماء رجب                                  | (11 |
| ٧٥ | الإسراء كان في ربيع الأول                  | (17 |
| ٧١ | لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه         | (17 |
|    | شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال | (18 |
| ٧٦ | الأحاديث الواردة في فضل رجب                | (14 |

| 1.1 | صلاة في رجب                          | 71)  |
|-----|--------------------------------------|------|
| 1.4 | صلاة الرغائب                         | (۱۷  |
| ١٢٤ | فصل                                  | (١٨  |
| 122 | تتمة ، من أحكام رجب                  | (19  |
| 127 | المصادر والمراجع                     | (۲۰  |
| 731 | فهرست الأحاديث والآثار فضائل شهر رجب | (11) |
| ١٤٨ | فهرست الأحاديث والآثار ، تبيين العجب | (۲۲) |
| 101 | فهرست المواضيع                       | (۲۳  |

\* \* \* \*